# صبري الأشوح

إلى القراء الفرانية الفرانية الفراء في نايخ الفراء والجاهات الفراء الفر

يطلب من مكث بروهيت، عاشان الجهورية، عادين النامغ عينون ٢٩١٧٤٧٠

# الطبعة الأولى

۱۶۱۹ هـ – ۱۹۹۸ م

جميع حقوق الطبع محفوظة

# بينمالنا الخالظين

#### مقدمة

نشأت منذ طفولتى المبكرة على اعتقاد راسخ بأن من يخطىء فى تشكيل حرف من القرآن فقد ارتكب إثماً مبينا ، ولقد قادنى ذلك الاعتقاد إلى الحرص الشديد عند حفظ الآيات أو تلاوتها على التزام الضبط والشكل ، وحفرت فى ذاكرتى صورة ذهنية غامضة عن « الكلمة » بشقيها الأرضى البشرى والسماوى المقدس ، وشرعت أبحث عن مفهوم « القداسة » ومعناها ، وكان قد استقر فى يقينى أن القرآن هو « كلام الله » وأنه – دونًا عن كل الكتب السماوية الأخرى – يقينى أن القرآن هو « كلام الله ننطقه كما أوحى به ، إنه أثر مادى ملموس من لم ينله التحريف ، إلا أنه ليس شيئًا مخلوقًا كالسماوات والأرض ، إنه جزء من ذاته المقدسة ،

من هنا ترسخ فی تفکیری ( الطفولی ) آن « للمثال » مکان علی أرض « الواقع » وأن التعایش بینهما أمر طبیعی ، بدلیل وجود القرآن بیننا ، حقیقة واقعة لا تقبل الجدل ، هو هو تماما كما نزل من السماء ، لا یرفع مجروراً ولا ینصب مرفوعاً ، أما عن كیفیة حدوث ذلك ، فهذا ما اعتبرته مسالة وقت فلن البث حتى أتم تعلیمی وأصبح رجلاً ، فاعرف كل شیىء ،

فالعقل موجود ، والعلم في الكتب ، ولكل سؤال جواب ، والجواب لا شك سيكون دقيقًا وواضحًا ، تمامًا كدقة القرآن ووضوحه ، وعرفت طريقي إلى القراءة ، سعيًا وراء المزيد من « الحقائق » ، فقد صوَّر لي تفكيري الطفولي أن كل ما ينشر هو حقائق ، لا مجرد اجتهادات وآراء وتصورات ومحاولات للتفسير ، باختصار ، كانت نشاتي مثالية ساذجة ،

ومرت الآيام ، حتى جاءت ليلة مولد السيدة سكينة ، فدخلت المسجد أستمع إلى تلاوة القرآن من أحد مشاهير المقرئين ، فإذا به يتلو آية واحدة مرتين ، في المرة الأولى سمعت كلمة « فتبينوا » ، وفي المرة الثانية سمعته يتلوها « فتثبتوا » ، واختلط على الأمر ، فلم أجد تفسيراً لما يحدث ، ثم منه منه المرة الأمر ، فلم أجد تفسيراً لما يحدث ، ثم المرة الأمر ، فلم أجد تفسيراً لما يحدث ، ثم المرة ا

حدث هرج ومرج بين المستمعين ، وتعالت بعض الأصوات بالاحتجاج ، وارتبك المقريء ، ثم ما لبث أن غادر المسجد من فوره ، يكاد يتعثر من فرط هرولته ، محاطًا بثلة من الحاضرين ، وانفض المولد ، وانقض التساؤل يكاد يدهم رأسى ، ما معنى ما حدث ؟ مستحيل أن يخطىء المقرىء ، فهو من مشاهير الإذاعة ، إنه لا شك يعلم تمامًا ما يفعل ، بدليل أنه قرأ « فتبينوا » مرة ، ثم قرأ « فتثبتوا » في المرة التالية ، فلا الخطأ وارد ولا النسيان أيضًا ، ولو كان الموضوع في إطار الخطأ أو النسيان » فهو مرفوع عنه مغفور له بنص الحديث ، فما الدّاعي إذن للر الحاضرين وحدوث ما يشبه الفتنة ؟ ،

لقد تعمد المقرىء إذن ١!٠ ويل له ٠٠٠ أتحريف في كلام الله ؟ وفي كلمة كاملة ؟ ومن حامل للقرآن ؟ ٠٠٠ لابد أن في الأمر سرًا ٠

ودارت الآيام ، إلى أن جاء اليوم الذى فتحت فيه إحدى كتب التفسير ، وبدأت بتفسير الفاتحة ، فإذا بى أفاجاً بأنه يفسر ﴿ مَالِكُ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ مرة ، ثم يفسر « ملك يوم الدين » مرة أخرى ، ويسهب في محاسن هذه مرة ويعدد إعجاز الآخرى ثانية ، ثم يسميهما « قراءتين » ·

ولم أفهم ماذا يعنى بقراءتين ، بل هو قرآن واحد ، يتلى علينا ليلاً ونهارًا بتلاوة واحدة ، وأنا أعرف جيدًا أننا نقرأ الفاتحة بـ ( « مالك » يوم الدين ) • هكذا تتلوها أثمة المساجد في كل صلاة جهرية ، وهكذا أسمعها منذ وعيت على الدنيا تتلى في الإذاعة ، وهكذا لقنتها منذ طفولتي في المنزل ، ثم في المدرسة ، أنا لا أعرف سوى « مالك » ، أنا لا أعرف « ملك » ، أنا غير قادر على استيعاب الأمر ،

وهكذا بدأت تنشأ الفجوة في رأسي بين « المثال » الذي كنت أعتنقه وبين « الواقع » الذي بدأت أصطدم به ، ولا أفهمه ·

وتتالت الأعوام ، تحمل في كل مرة جديداً ، فاثناء زيارتي لبلاد المغرب لاحظت اختلافا ما في التلاوة ، عزوته مرة لاختلاف اللهجة ، وأخرى للإهمال والتأخر في اللحاق بمصرنا العزيزة – أم الدنيا – وبلد الأزهر الشريف ، جامعة العلوم الإسلامية ، وتأسفت كثيراً لأحوالهم ، حتى تصادف ذات يوم أن لفت انتباهي أن المذيع كان يقدم للتلاوة مرة بأنها برواية حفص عن عاصم ، وأخرى بأنها برواية ورش عن نافع ،

وبدات أربط لأول مرة بين التلاوة والراوى . إلى أن وزع علينا في العمل

ذات يوم إعلان مطبوع لبيع وتسويق المصحف المرتل مسجلاً على شرائط كاسيت ، موضحًا به العديد من البيانات ، مثل السعر نقدًا وبالتقسيط لمجموعة من كبار المقرئين ، واستوقف نظرى أن التسجيلات جميعها برواية حفص عن عاصم ، سوى واحد فقط ذكر أنه برواية ورش عن نافع ، فاشتريته ، وعندما استمعت إليه ، تذكرت التلاوة بالمغرب ،

وقادتنى تلك الخطوة إلى متابعة الجهد على طريق البحث عن الحقيقة ، فتوجهت إلى مكتبات الأزهر ، فابتعت مصحفًا « طبع بالرسم العثمانى على رواية الإمام ورش » وأقر صحته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر !! .

وباجتماع المصحف المرتل المسموع ، والمصحف المطبوع ، برواية ورش عن نافع ، أدركت للمرة الأولى حقيقة جديدة ، وهي وجود قراءتين للقرآن الكريم ، وليس قراءة واحدة كما كنت أظن من قبل ، ولكنى لم أستطع أن أمنع توارد التساؤلات على خاطرى :

أيهما أفضل ؟ ٠٠٠ أيهما أصح ؟ ٠٠٠ أيهما القرآن كما نطقه النبى ؟ ٠ وتسرعت ساعتها – من فرط توترى – فانحزت إلى رواية حفص التى نشأت عليها ٠

والتساؤلات رغم بشاعتها لا يجوزان يلام عليها إنسان مسلم شديد الغيرة على دينه وقرآنه ، ولقد علمت فيما بعد - وبعد جهد جهيد - أن ما حاك في صدرى كان قد حاك في صدر « أبي بن كعب » إمام القراءات القرآنية ، الصحابي الجليل ، الذي تجدون اسمه مطبوعاً في كل مصحف ، فإليه تنتهي قراءة أغلب القراء ، لقد « ارتج عليه » حين أفاق على الرسول الكريم على وهو يجيز ويصوب قراءة خالفت قراءته التي تعلمها من فيه ، لولا أن ضربه الرسول على صدره ليفيق ، فالحمد الله الذي ثبته وثبتني على تقسبل « تعدد الحق » ، و « تعدد القراءات » لقرآن واحد ، وانهار مفهومي الطفولي ليحل محله مفهوما جديداً ،

إنها إرادة الله وحكمته التي شاءت أن يكون « قرآنًا واحدًا » ، و « قراءات قرآنية متعددة » ، وهما حقيقتان متغايرتان لشيء واحد ،

وشكل العلاقة التى تربط بين « القرآن » و « القراءات » هو النموذج الذى أراده الله للتفاعل بين « المثال » و « الواقع » · فلو شاء سبحانه لجعلها قراءة واحدة ،ولكنها « حكمة بالغة » ·

وسعيا وراء فهم تلك الحكمة تواصل الجهد حتى تبين لى أن عدد القراءات القرآنية للقرآن الكريم كان قد تجاوز الحصر فى يوم من الآيام ، وفى الوقت ذاته ، تبين لى أيضًا أن عددًا لاحصر له من علماء الآمة الإسلامية وأثمتها قد أفنوا أعمارهم فى خدمة كتاب الله ، حتى وصل إلينا بصورته التى نراها عليه الآن ، مطبوعة فى المصاحف ، متلوة فى شرائط الكاسيت ، وأن ذلك لم يتم بين يوم وليلة ، بل استمرت الجهود لمئات السنين ، تصون وترعى ، وتضبط وتؤصل ، وتفسر وتنظر ، حتى تركت لنا تراثا فى « علم القراءات » يباهى به كل مسلم الام ، وحتى تقوم الساعة ،

وهذا الكتاب ليس سوى جولة في عالم القراءات ، طولاً وعرضاً وفي اتجاه العمق أحيانًا ، ذلك العالم عظيم الاتساع بالغ العمق خطير المزالق ، الذي لم أكن لاخطو فيه خطوة واحدة لو أن القائمين على تنشئتي وتربيتي وتعليمي وتثقيفي قاموا بتحفيظي سورتي الفاتحة والإخلاص بأكثر من قراءة ، فلا « يحيك في صدرى » إن قرأت « ملك » مرة « ومالك » أخرى ،

ولا 'اتردد عندما اتلو « كفوا احد » مرة ، و « كفؤا احد » اخرى ، ولا « يرتج على » عندما اسمع « فتبينوا » مرة و « فتثبتوا » اخرى • فالجميع « متواتر » و « صحيح » ، و « معلوم من الدين بالضرورة » •

بل وأبلغ غاية سعادتي وقمة نشوتي حين استمع إلى مقرئي المفضل وهو يرتل أو يجود آيات الله البينات « بالسبعة » ٠٠٠ بل « بالعشرة » ٠

فالقراءة « سنة متبعة » ·

لكم أتوق لليوم الذى أستمع فيه لسورة يوسف بقراءة حمزة ، وسورة طه بقراءة أبى عمرو وسورة الأعراف بقراءة يعقوب وقصار السور برواية شعبة عن عاصم والأنبياء برواية قالون عن نافع ،

إنه تراثنا العظيم فلماذا لا تعيدونه للحياة يا لجنة « إحياء التراث » ؟ بل ولماذا يصر القائمون على الإعلام المسموع والمرثى على تجهيل الجمهور عندما لا يصرحون باسم الراوى إلا إذا كان « حفص » ، فإذا كانت التلاوة لغيره سكتوا ، أعن الحق تسكتون ؟ أتريدون أن تجمعوا الناس على قراءة واحدة ؟ ،

إِن الله لم يرد ذلك ، ولو شاء لفعل ، أتقفون ضد إرادته ؟ •

لقد وعد الله بحفظ القرآن ، وانجز وعده بأن جعله قراءات متعددة ، ولو شاء لحفظه في قراءة واحدة ؟ شاء لحفظه في قراءة واحدة ؟

# ٩

# تمهيسد

الله اسمه « الحق » ، وهــو « يقــول الحـق » ، و « يحق الحق » ، و « لا يستحى من الحق » ، و « يضرب الباطل بالحق » ، ، ، ولكن الناس أكثرهم للحق كارهون ،

ومن الناس من يعبد الله على حرف ، ومنهم من يعبده بالوراثة ، ومنهم من يعرفه بقلبه ، ومنهم من يؤمن به « بعد تفكير طويل » ·

والعقاد ( رحمه الله ) كان يؤمن بالله « وراثة » ، و « بقلبه » ، و « بعد تفكير طويل » .

وفئة قليلة من البشر تلك التي تحب أن تؤمن بالله «على بصيرة » • • • • تتفقّه في كلامه سبحانه ، حتى إذا أدركت أنه الحق اطمأنت إليه قلوبها ، فأحبته ، حتى إذا ما ملك عليها مشاعرها انصاعت له جوارحها ، فأصبح خلقها « القرآن » • • • ما ضرها أن تتعبد بتلاوة حروفه ، وإن كانت « الم » مما خفى معناه • • • • أولئك هم أولوا الألباب •

و « الم » لم تأت عبثا ، إنها آية من آيات القرآن ، فعلاقتها به علاقة الجزء بالكل ، فمن آمن به « على بصيرة » آمن بها بالضرورة ، وإن لم يفهم معناها ، فذلك هو جوهر الإيمان بالغيب ، وعلى بصيرة ·

و « القراءات القرآنية » هي الطرق المختلفة لنطق ألفاظ القرآن الموحى بها في إطار رسم تلك الألفاظ كما وردت في المصحف العثماني الإمام المجمع عليه والخالي من النقط والشكل والضبط ، وبلهجات عربية متنوعة فصيحة ، قرأ بها النبي عَلَيْ بعض الألفاظ ، وأقر على صحة القراءة بها في البعض الآخر الصحابة

من باب التيسير ، رخصة من عند الله بموجب حديث الاحرف السبعة المتواتر ، وورد بعضها متواتراً ، وورد بعضها صحيحاً مشهوراً مستفيضاً محفوفاً بالقرائن متلقى بالقبول من العامة والخاصة ، فحصل بالمتواتر العلم اليقينى وحصل بالمشهور الاطمئنان على صدقها وصحة مغيبها ، من غير تعيين ، فوجب الإيمان بها جميعاً على بصيرة – هى اليقين والاطمئنان – حتى صار ذلك بديهة من البديهيات يطلق عليها « المعلوم من الدين بالضرورة » . . . يكفر من يجحدها .

وكما اقتضت حكمة الله أن يرد القرآن بالمحكم والمتشابه من أمثال (الم) ، فقد شاءت حكمته سبحانه أن ترد « القراءات » – وهى طريقة نطق ألفاظ القرآن – بالمحكم والمتشابه أيضًا ، والمتشابه فى كليهما « القرآن القراءات » قطعى الثبوت وظنى الدلالة ،

وإذا كان « المتشابه في القرآن » قد شكل حافزًا أبديًا وتحديًا للعقل المسلم لحاولة الفهم والتفسير، فإن « المتشابه من القراءات » لم تقتصر على ذلك فقط ، بل شكلت هي الأخرى حافزًا لا ينصب معينه لتذوق اللغة العربية التي نزل بها القرآن ،

ولقد وقف هذان الحافزان وراء تشكيل العقل العربى المسلم ثم تطويره ليبدع للإنسانية هذه الحضارة العظيمة ·

ولو جاء القرآن محكمًا كله، لتوقف العقل المسلم عن التفكير، ولتحول من عقل متبع - على بصيرة - إلى عقل مقلد مردد أعمى · فأى حضارة تلك !! ·

ولو جاءت القراءات قراءة واحدة محكمة ، لماتت اللغة العربية جمودًا ، وللحق بها بعد حين التفكير العربي المسلم أيضًا ، ذلك أن الإنسان يفكر بلغته ، فالتفكير واللغة وجهان لعملة واحدة .

يقول تعالى : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١) ٠٠٠ ينهانا بذلك عن تلقى القرآن بمجرد الحفظ والترديد ٠٠٠ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ﴾ (٢) في المصحف (١) القيامة : ١٧ ٠ ٠ ٠ ١٦ ٠ ٠ ٠ ١٦ ٠

العثمانى الإمام ، ﴿ وَقُرْانَهُ ﴾ بالقراءات السبع المتواترة والعشر المشهورة على الصحيح بل الأصح ، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَهُ ﴾ (١) يامرنا بالاتباع على حين ينهانا عن مجرد الحفظ والترديد ، ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (١) بالتفسير والفهم من ناحية العقل لمعنى ألفاظه ، وبالإعجاز البلاغي من ناحية الفن والتذوق لقراءاته ٠٠٠ حكمة بالغة ٠٠٠ وليذكّر أولوا الألباب ،

إن مثل القراءات والقرآن الكريم كمثل التنويعات على لحن عبقرى خالد ، منها ما تلقى بالقبول ، فشاع وذاع ، وأقبل عليها أهل الأمصار ، ومنها ما لم يحظ بالقبول ، فلقبه الناس « بالشاذ » ، وهجروه وانصرفوا عنه إلى غيره ،

ولم يكن « الهوى » هو المقياس الذى شاع عند الناس لقبول قراءة والإعراض عن أخرى ، ولكن جاء مقياسهم « توليفة عبقرية » من الأركان والشروط عبرت بصدق عن « المنهج الإسلامي الخالص » في استيعاب الواقع للمثال ، والتفاعل معه بانسجام وتناغم وتكامل ، كان جديراً بان يعلن للإنسانية عن ميسلاد حضارة جديدة ، جسديرة بان تغزو عقول وقلوب بني الإنسان ، أينما وسعه المكان ، أو امتد به الزمان .

واللحن الأساسي في معزوفة القراءات كان رسم الكلمات في المصحف العثماني الإمام ، خاليًا من الضبط والنقط والإعجام .

أما التنويعات على هذا اللحن الأساسى ، فكانت القراءات ، فما وافق منها رسم المصحف ، كان قراءات قرآنية ، وإلا فهو شاذ ، وما وافق العربية الفصيحة السائغة كان قراءات قرآنية ، وما أتى بلهجة هابطة فهو شاذ ، وما جاء منها برواية صحيحة ، فهو قراءة قرآنية ، وما لمم يأت بالرواية ، فهمو ليس بقراءة ولا بقرآن ، • • فجاءت عبقرية القرآن شاهدا على عبقرية القراءات والقراء معاً ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القيامة : ١٨٠

# الباب الأول

تاريخ القراءات

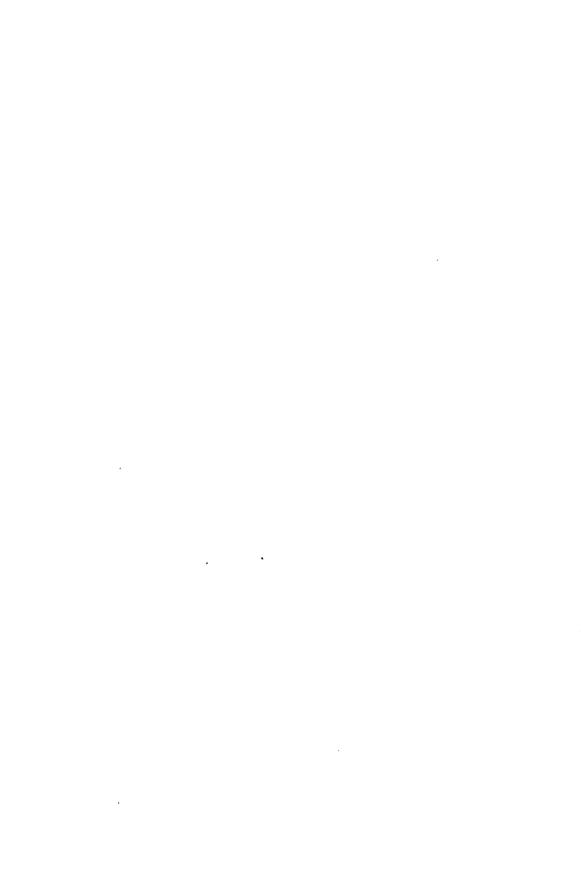

# الفصل الأول

# القرآن والقراءات

- القرآن والقراءات ٠٠٠ تعريفات ومفاهيم ونصوص ٠
- القرآن والقراءات ٠٠٠ حقيقتان متغايرتان أم متحدتان ؟ ٠
  - آراء علماء القراءات القدماء والمحدثين •
  - مثال لاختلاف القرَّاء في سورة الفاتحة •
- الأحاديث التي وردت في قراءتي (مالك / ملك)يوم الدين ٠

## • جدل حول إشكالية العلاقة بين القرآن والقراءات:

يقرر العلاَّمة البناء (ت ١١١٧ هـ) في كتابه الشهير « إِتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان • فيذكر في المقدمه ما نصه : ( والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ) •

فالقرآن : هو الوحى المنزل للإعجاز والبيان •

والقراءات : اختلاف الفاظ الوحى المذكور في الحروف ، أو كيفيتها ، من تخفيف وتشديد وغيرهما ، ١٠ هـ ،

وينبه الدكتور شعبان إسماعيل (۱) أن البناء قد نقل هذا النص عن الإمام الزركشي ، صاحب « البرهان في علوم القرآن » (۲) ، ثم يعرض لرأى مخالف طرحه أحد علماء القراءات المعاصرين (۳) الذي يرى أن كلاً من القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد ، وأنه استند في ذلك إلى أن تعريف القرآن مصدر مرادف للقراءة ، والقراءات جمع قراءة ، فهما عنده بمعنى واحد ، وهو يعتد في هذا على التعريف اللغوى لا الاصطلاحي ، كما أنه ( د ، محيسن ) استند إلى بعض الاحاديث التي يأمر الله فيها رسوله عَلَيْهُ بأن يقرىء أمته القرآن على سبعة أحرف ،

وأنه خلص من رأيه هذا بقوله: « وكلها تدل دلالة واضحة على أنه لا فرق بين كل من القرآن والقسراءات ، إذ كل منهما الوحى المنزل على النبى

ويعقب د ٠ شعبان إسماعيل على رأى د ٠ محيسن بأنه رأى مردود وغير

<sup>(</sup>١) القراءات ، احكامها ومصدرها ، د · شعبان إسماعيل ، ط · دار السلام ، ١٩٨٦ م ص ٢٠ ·

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۳۱۸ ، الحلبي ، ۱۳۷۶ هـ ،

و ٣) في رحاب القرآن الكريم ، د ، محمد محيسن ، ص ٢٠٩ - ٢١٠ ، ط ، القاهرة ،

مقبول ، لم يقل به أحد من العلماء السابقين ، فلا يمكن أن يقال : إن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان ، للأسباب التالية :

أولاً: لأن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم كله ، بل هى موجودة فى بعض ألفاظه فقط ، فكيف يقال إنهما حقيقتان متحدتان ( لا فرق بينهما ) .

ثانيا: التعريف المتقدم للقراءات يشمل القراءات المتواترة التي يصح أن يقرأ بها القرآن ، كما يشمل القراءات الشاذة ، والتي أجمع العلماء على أنه لا يصح قراءة القرآن بها ، لأنها لم تستجمع أركان القرآن الصحيحة ، وهي التواتر ، وموافقة الرسم العثماني ، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية .

فالقراءة التى تفقد أهم الأركان ، وهو التواتر لا يصح أن نطلق عليها اسم القرآن ، ولا تصح قراءته بها ، مع أن من تعريف القرآن : ( إنه المنقول إلينا بالتواتر ) فكيف يسوغ القول بأن القرآن والقراءات شيىء واحد ، مع عدم انطباق ذلك على القراءات غير الصحيحة ،

وبعد أن أنهى د ، شعبان نقده لرأى د ، محيسن ، وأورد أدلته كما سبق أن أورد أدلة د ، محيسن ، انتهى إلى عرض رأيه في تلك الإشكالية فقال : «فالواقع إنهما ( القرآن والقراءات ) ليسا متغايرين تغايراً تامًا ، كما أنهما ليسا متحدين اتحادًا حقيقيًا ، بل بينهما ارتباط وثيق ، ارتباط الجزء بالكل والله أعلم .

ونعود إلى الإمام الزركشى لنوضح على لسانه مفهومه لطبيعة « التغاير » بين حقيقتى القرآن والقراءات حيث قال: ولست في هذا ( القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ) أنكر تداخل القرآن بالقراءات ، إذ لابد أن يكون الارتباط بينهما وثيقًا ، غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودًا بينهما ، بمعنى أن كلاً منهما شيئ يختلف عن الآخر لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئًا واحدًا ، فما القرآن إلا التركيب واللفظ ، وما القراءات إلا اللفظ ونطقه والفرق بين هذا وذاك واضح وبين ) أ ، ه. .

إلى هنا انتهى جدل بين عالمين جليلين من علماء القراءات بعد مرور نحو الف وخمسمائة عام من نزول الوحى ، ومعنى هذا أن القضية لم تحسم بعد ، واعتقد أنها لن تحسم حتى قيام الساعة ذلك أنها – فى حقيقتها – تناقش العلاقة بين « المثال والواقع » بين الوحى الإلهى السماوى الغيبى وبين تناقل هذا الوحى بلغة بشرية أرضية واقعية ، لقد اتفق الجميع على أن القرآن هو « المثال » ، إلا أن أذهانهم توقفت عن التسليم بطبيعة القراءات هل هي « مثال » أو « واقع » ؟ ، ، وهنا مكمن « المعضلة » ،

فمن قال إن كليهما «مثال » فقد تجاهل «القراءات الشاذة »وما أكثرها ، وهى حقيقة واقعة تشهد كدليل مادى ملموس على أن « بعض القراءات ( الشاذة ) ليست قرآنا » ،

كما أن من يتجاوز فيقول إن القراءات واقع ( ثقافي مثلاً ) فإنه بذلك ينفى عن « القراءات المتواترة والصحيحة » - التي هي في حقيقتها تشكل جزءاً لا يستهان به من القرآن - ينفى عنها صفة كونها « مثال » أو وحي إلهي ٠

فما بالك بمن يتعدى بهذا الوصف منطقة « القراءات » حتى يصل إلى أن يصف « القرآن » نفسه بأنه « منتج ثقافي »!!!

أنظر إلى أحد كتابنا المعاصرين (١) وهو يقول:

« إِن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي ، والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا ،

وإذ كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقًا عليها ؛ فإن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكى يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر – من ثم – إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص » •

ويستطرد د • نصر أبو زيد فيقول - في محاولته للتوفيق بين المثال

<sup>(</sup>۱) مفهوم النص ، دراسة في علوم القرآن ، د ، نصر حامد آبو زيد ، الهيئة العامة للكتاب ص ٢٧ ،

والواقع : « إِن الوهية مصدر النص لا تنفى واقعية محتواه ولا تنفى من ثم انتماءه إلى ثقافة البشر ، (١) .

وفى معرض مناقشة فرض تكرر النزول ، يجد د ، نصر أبو زيد الفرصة سانحة لكى يعرض بصورة أوضح وجهة نظره فى طبيعة علاقة النص ( الإلهى ) بالواقع ( البشرى ) ، فيقرر أنها كانت علاقة ( يمكن أن تؤكد استجابة الوحى للواقع ) (٢) ، ويحدد هذا الواقع بأنه واقع التعدد اللغوى فى الجزيرة العربية ، لتعدد لهجات القبائل المختلفة ،

فيقول: « لقد كانت الأحرف السبعة في حقيقتها نوعًا من التسهيل على المسلمين في قراءة النص مراعاة لواقع التعدد اللغوى في الجزيرة العربية لتعدد للمجات القبائل المختلفة » .

مما سبق - وهو قليل جدًا من كثير جدًّا - نلمح تحيز د ، نصر الواضح لتبنى الواقع على حساب المثال في تلك الجدلية الخطيرة بخصوص طبيعة القرآن ، فهو وإن لم ينكر صراحة كونه وحيًّا إلهيًّا ، إلا أنه يحاول بشدة وبلا ملل أن يغير نظرتنا إليه ومفهومنا عنه ، وذلك بالدعوة - وبإلحاح شديد - للتخفيف من نظرتنا إليه بصفته « نصًّا مقدسًا » مفارقًا للواقع ، محفوظًا في اللوح المحفوظ، يتعبد بمجرد تلاوته ، وفي سبيله لبلوغ تلك الغاية - وهي تغليب المضمون على الشكل والتناول الواقعي لا المثالي للقرآن - فإن د ، أبو زيد يصف قول ابن عباس بنزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر بأنه ( « تصور أسطورى » يستحق أن يدرس في مجال المعتقدات الشعبية ) ( ۳)

ثم يقرر: « والحقيقة أنه لم يكن ثمة نزول مجمل للنص من مكان إلى آخر وراء عالم الأرض، عالم الواقع والجزئيات، ٠٠٠٠ ( كذا )!! .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٢٧ ، (٢) المرجع السابق: ص ١٠١ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: هامش ص ١١٤ ،

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ١١٥ .

ولا أدرى كيف كتب تلك العبارة ٠٠٠ أطلع الغيب ، أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟! ٠٠٠

وارى أن د ، أبو زيد لا يفتقر إلى موضوعية الهدف ، بقدر ما يفتقر إلى لباقة الوسيلة ، يبدو أنه موقن بأن هناك تعارضًا بين المثال والواقع ، لذا فمن منطلق تحيزه للواقع نراه يحاول هدم المثال ، فالقضية في نظره أحسبها قضية صراع لا تكامل ، من هنا حكم على دعوته بالفشل ، فنظرته الأحادية الاتجاه للأمور تدفعه دفعًا لنفي الآخر « المثالي » حتى يجد لفكره « الواقعي » مكانا ، أنظر إلى عبارته : « إن الإيمان بوجود ميتافيزيقي للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية ( النص منتج ثقافي ) » ، إن هذه الرؤية المتطرفة محكوم عليها بالموت ، وبخاصة إذا كانت منحازة ضد « المثال » ، سيخنقها « الواقع المثالي » !! . • •

#### \* \* \*

أعود للتعقيب على رأى د ، محيسن ، و د ، شعبان في طبيعة العلاقة بين القرآن والقراءات ، فأذكر القارىء بأن الأول قال إنهما حقيقتان بمعنى واحد ، وأنه لا فرق بين القرآن والقراءات ، إذ كل منهما الوحى المنزل على النبي على النبي وعارضه د ، شعبان بأن بينهما ارتباط وثيق ، ارتباط الجزء بالكل ، ، ، ، وأرى أن الخلاف بينهما وهمسى ، ذلك أنه إذا أضفنا إلى لفظ القراءات صفة التواتر لاتفق الرأيان على حقيقتهما الواحدة وهى أنهما « وحى منزل » ، أى « كلام إلهى » ، ويبقى خلاف غير مؤثر وهو خلاف في الكم يمكن التعبير عنه بصورة منطقية كما يلى : « كل القراءات المتواترة قرآن ، وبعض القرآن قراءات متواترة » ، ، وهذا ما عبر عنه د ، شعبان بقوله « جزء من كل » .

أما الزركشى فقد جاءت عباراته غامضة تمامًا ، وكانه كان يدرك ذلك جيدًا حين ألمح قائلاً : « فما القرآن إلا التركيب واللفظ ، وما القراءات إلا اللفظ ونطقه ! •

والفرق بين هذا وذاك واضع بيَّن !! ٠٠٠ ، ١ . هـ كلامه ٠٠٠

ولا أدرى أى وضوح يعنى ، وإن كنت التمس له الف ألف عذر ٠٠٠ فالقضية وبحق « معضلة » ٠

#### \* \* \*

وما دمنا بصدد طرح الجدل القائم حول قضية طبيعة القراءات وحقيقتها ، فلا يفوتنا أن نطرح رؤية الدكتور عبد الصبور شاهين التى التقت آراؤه – على حد قوله – بآراء العالم الدكتور إبراهيم أنيس ،

يقول د ، عبد الصبور (۱) : « ، ، ، وحين هاجر النبى وصحابته إلى المدينة تغيرت الحال ، فمن حيث الكم زاد عدد المؤمنين بالدعوة ، ودخل الناس في دين الله أفواجًا ، وأتيح للدعوة في المركز الجديد أن تراسل الأقوام والقبائل في شتى أنحاء الجزيرة العربية وخارجها ، وجاءت الوفود تترى ، ممثلة لمختلف الألسنة واللهجات ، وكان المجتمع المدنى ذاته خليطا من العرب واليهود ، ومن هؤلاء وأولئك مسلمون ، وإن كانوا من اليهود قليلا ،

يضاف إلى ذلك أن العهد الجديد يحتاج إلي إمكانيات واسعة في تبليغ الدعوة ، ونشر القرآن ، نصها المنزل ، ليكون دستوراً للحياة الإسلامية في الدولة الجديدة ، كذلك كانت أعمار المؤمنين تتفاوت وأكثرهم من الكبار الذين فاتهم عهد التعلم والحفظ ، فأصبح من العسير أن يداوموا على استظهار القرآن ،

والنبى فوق ذلك كله مشغول بمسئوليات هائلة فى التوجيه والتنظيم ، والحكم ، والحرب ، والسلام ، والدعوة ، وتقرير النظم والعقائد والفتوى ، وتلقى الوحى ، وإملائه ، ومراسلة الملوك والشعوب .

كل هذه الظروف جدت في المجتمع ، وأحاطت بالنبي وصحابته ، وفي مثل هذا الزحام من الناس ، ومن المشكلات ، لا تعرف الحياة الأناة ، بل من استطاع أن يظفر بقطعة أو قطعتين من فسم النبي فقد واتاه خسير كثير ، وليقرأ

<sup>(</sup>١) تاريخ القرآن ، د ، عبد الصبور شاهين ، ص ٤٠ ط ، معهد الدراسات الإسلامية سنة ١٩٩١ .

بقدر ما تسمعفه ذاكرته ، ولهجته ، وزكانته ، في حدود ما علمه الرسول عليه السلام ، ١٠هـ ٠

وبعد هذا التمهيد الواقعى المنطقى ، يطرح د · عبد الصبور شاهين القضية فى شكل « تساؤل » ، هو مربط الفرس ، أو قل جوهر المشكلة ، أو قل بيت القصيد ، فيقول (١) ،

« بقى لدينا شيىء مهم فى الموضوع ، يتلخص فى أننا لاحظنا أن المختلفين ( فى القراءات ) ممن ذكرت الأحاديث ( الاحرف السبعة ) أخبارهم كانوا يعزون حروفهم المختلفة إلى إقراء الرسول إياهم ، وأيد الرسول دائمًا هذه الحقيقة بإقراره كلاً منهم على قراءته ،

فهل كان كل وجه من الوجوه المختلفة صادرًا من رسول الله ﷺ ٠٠٠ ؟

وبعد أن ألقى هذا التساؤل القنبلة ، سارع من فوره - وله العذر - بالابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر ، وإن لم ينسحب تمامًا من أرض المعركة ، فجاء جوابه على تساؤله الذى أعتقد أنه « تفكير بصوت عال » ، فقال :

« ليس من حقنا ،ولا في مقدورنا أن نعطى عن ذلك إجابة محددة ، ولكن الذي يعين سياق الأحاديث ( الأحرف السبعة ) على القول به :

أن بعضها ( القراءات ) كان إقراءً منه على •

وبعضها كان إقرارًا لمن أقرأه ، أو استمع إلى قراءته ، ولم يستطع أن يأتى بحروف النبى على وجه الدقة ، لاختلاف اللهجة ، وتفاوت القدرة » •

وبعد أن أورد د ، شاهين رأيه ( احتمالاً ) ، و الذي يقضى والله أعلم بأن القراءات ليست جميعها قد نطقها الرسول عَلَيْهُ ،واحتمال أن دوره عَلَيْهُ اقتصر أحيانا على إقرارها أو الموافقة عليها أو تصويبها أو إجازتها أو تحسينها لمن عرضها عليه بعبارات وردت في حديث الأحرف السبعة ( المتواتر ) من مثل :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٤٢ ،

أحسنت ، أصبت ، هكذا أنزلت ، ، وغيرها ، إلا أنه يجدر التنبيه أن د ، عبد الصبور لم يشر من قريب أو من بعيد إلى أن ما يعنيه كان ينصب على « القراءات المتواترة » ، وعلى العكس ، كان يعنى بها « القراءات الشاذة » ، وإن لم يذكر ذلك صراحة ، وليس هذا دفاعًا عنه ، بل يؤكده استطراده لمقالته السابقة قائلاً :

« • • • غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك ، وإلا كانت نتيجته هينة ، فإن من الحروف ( اختلاف القراءات ) ما كان منشؤه « الرخصة العامة » ، لا سيما ما كان بزيادة أو نقص أو إحلال كلمة في موضع أخرى بمعناها ، إذ أن الأمر لا يعدو أحد احتمالين :

■ إما أن النبى أقر الناس بلفظين أو مجموعة الفاظ مختلفة مثل: ( هلم – تعال – وأقبل ) ، ۰۰۰ أو لا ،

والاحتمال الأول: يترتسب عليه القول بقضية خطيرة أطلق عليها المستشرقون: « نظرية القراءة بالمعنى » ، ولها آثار بعيدة المدى في قيمة النص القرآني ٠٠٠

## والاحتمال الثاني يأتي :

- إما بسبب النسيان .

- أو الرغبة في الاستمتاع بالرخصة • • • مع التذكر • وكلا الأمرين جائز • • • ما دام باب التيسير مفتوحًا • • • بل ما دامت أبواب التيسير السبعة مفتوحة على مصاريعها ، • أ • هـ •

#### ■ تعقیب :

إن خير تعقيب على تلك الرؤيا وهذا التصور هو ما جاء به د عبد الصبور شاهين بنفسه حين قال تحت عنوان « نظرة أخيرة في الأحرف السبعة » (١):

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٤٣ .

الأحرف السبعة ) مشكلة أمام الفكر الحديث الذى يقف أمام هذا كله محاولاً حلها ، أو على الأقل : التوصل في أمرها إلى تفسير مقنع مريح .

ولعل هذا التعقيد هو الذي جعل كثيرًا من المؤلفين في تاريخ القرآن يكتفون بترديد بعض الآراء المنقولة التي تزيد في حيرة من يتأملها ، وربما كان لهم عذرهم ، لأن مناقشتها لا تزيد قضايا تاريخ القرآن إلا تعقيدًا ، إذ يتعين على من يتصدى لذلك أن يراجع أقوال العلماء ، وما أكثرها ، وأن ينظر في مبنى ترجيحهم ، الذي يصل أحيانًا إلى حد التضارب ، ولكل منهم حجته في رفض آراء الآخرين ، وفي إيثار رأيه على آرائهم » أ هـ ،

#### \* \* \*

وهكذا سلط لنا د ، عبد الصبور الأضواء على إحدى جوانب العلاقة بين القرآن والقراءات ، بما يرجح القول بأنهما حقيقتان متغايرتان في ضوء حديث الأحرف السبعة ، المتواتر والمشكل في ذات الوقت ، ، وأوضح لنا أن القراءات ( بما فيها الشاذة ) كان مصرحًا بها في حياة النبي عَلَيْ ، ، وأنها بذلك كانت قرآنا – بإقرار من الرسول – إبان حياته ،وأنها لم تكن جميعها بالضرورة إقراءً منه تمامًا كما نطقها ، وأن ذلك كان مضمون رخصة التيسير على الناس بموجب حديث الأحرف السبعة ، أوعلى أقل تقدير أن هذا كان مفهوم بعض الصحابة للرخصة ،

كما أشار أيضا إلى أن مفهوم « الرخصة للتيسير » قد تجاوز به البعض ، من حد الضرورة ( واقع اختلاف اللهجات وكبر السن وغيره ) إلى حد الاستمتاع بالرخصة مع القدرة ، أى تعمد النطق بلهجة مخالفة لما سمعه من النبى أو من أحد الصحابة إلى النطق بلهجته المفضلة مع أنه قادر على الاداء بما تعلم ، وأشار إلى أن الرسول الكريم على قد أقر ذلك في حياته تحت ضغوط الواقع المتعددة الذي ذكر د ، عبد الصبور أمثلة لها ، وبتأييد من السماء ، استجابة لنداء الرسول .

■ ويقودنا ذلك الرأى المستمد من السنة الشريفة في أعلى مراتب إسنادها ( التواتر ) إلى طرح بعض التصورات الاجتهادية ، أو المحاولات التفسيرية بهدف الاقتراب من الحقيقة التي أضحت غيبا لا يعلمه إلا الله .

## وليكن التصور الافتراضي كما يلى:

إن الحكمة الإلهية شاءت أن تكون العلاقة بين « المثال » – متمثلاً في الوحى الإلهى – و « الواقع » متمثلاً في تعدد اللهجات ومحدودية القدرات البشرية في النطق والتذكر من جهة ،واختلاف الناس في التذوق والمسيول من جهة أخرى ، شاءت الحكمة الإلهية أن تكون العلاقة بينهما علاقة « تكامل » ، و « مشاركة » ، لا أن تكون علاقة « فرض وإملاء وإلزام وإجبار » ، فتركت للناس « مساحة محدودة للمشاركة » ، تضمن على مر الأيام ولاءهم ، وتعمق على اتساع الرقعة انتماءهم ، فيعتز التميمي بالقرآن إذ ينطقه ببعض لهجته اعتزاز القرشي والهذلي والأسدي وغيرهم ، فالقرآن ينطق بلغاتهم جميعًا ، لذا فهو ملكهم جميعًا ، ليس حكرًا على طائفة منهم دون الأخرى ، تستأثر بهذا الشرف وتحتكره لنفسها ، ثم تتعالى به على غيرها .

ولا أدل على ذلك من الصحابى الجليل ، وأحد أئمة القراءة الأولين ، رائد مدرسة الكوفة للقراءات ، عبد الله بن مسعود ، إذ كان يقرأ على عهد النبى « عتى حين » ،

وكان النبي يستمع إليه ، ويقول له : أحسنت .

والأمثلة غير ذلك بالآلاف ، سيرد ذكرها لاحقا إن شاء الله .

وملخص التصور: أن تلك كانت مشيئة الله وإرادته ، ونهج رسوله الكريم ، مبلغ الرسالة وحامل الامانة ، أن يحفظ القرآن على هذه الصورة .

فإذا صدق هذا التصــور ، فإن كفة الإقرار ترجح كفة الإقراء ، وإن لم تنفيها (١) .

<sup>(</sup>۱) وإلى هذا ذهب الأشاعرة ( السنيين ) ، وألمح د ، عبد الصبور شاهين في تاريخ القرآن ، ود ، محمد عمارة في كتابه ( تيارات الفكر الإسلامي ) ص ۲۸۰ ط ، دار الهلال ، ومكى في الإبانة : ص ۸۱ ، ۲۳ ، ۸۱

## مفهوم القراءات عند الداني وابن الجزرى :

عندما اتخذ عثمان (رضى الله عنه) قراره بكتابة المصحف العثمانى ، فقد أخذ فى الاعتبار مراعاة المقاصد الإلهية ، والسير على الهدى النبوى ، فأمر القائمين على النسخ بأن يكتب المصحف خاليًا من النقط (الشكل) والإعجام (النقط) ، وذلك حتى يستوعب – قدر الإمكان – ما كان مرخصًا به من القراءات على عهد الرسول علي ولو شاء لاحكمه على قراءة واحدة ، وقد أيده فى ذلك إجماع الصحابة ،

يقول أبو عمرو الدانى: « وإنما خلى الصدر ( الصحابة ) منهم المصاحف من ذلك ( الإعجام بمعنى النقط ) ومن الشكل ، من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة فى اللغات ، والفسحة فى القراءات التى أذن الله تعالى لعباده فى الأخذ بها ، والقراءة بما شاءت منها » (١) ،

ثم ياتى ابن الجزرى - معشر العشرة المتواترة - وإن لم ينكر هذه الحقيقة ، إلا أنه يحملها فوق ما تطيق ، فيقول في هذا الصدد :

« ثم إن الصحابة – رضى الله عنهم – لما كتبوا تلك المصاحف ( يقصد مصاحف عثمان ) جردوها من النقط والشكل ، ليحتمله ما لم يكن فى العرضة الاخيرة مما صح عن النبى عَلَيْهُ ، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل ، لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين » (٢) .

والفرق واضح بين اتجاهى الإمامين الجليلين ، فالداني يبدو أنه يميل إلى النظر للقراءات باعتبارها :

إذنا من الله تعالى لعباده في استعمال رخصة التيسير بالنطق بلغاتهم ولهجاتهم لالفاظ الوحى المنزل ، ثم إقرار النبي الله لهم بذلك ، في حدود تم التعارف عليها على عهده ،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ القرآن: ص ٨٩٠

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر: ابن الجزرى ، ج ١ ص ٣٣٠

أما ابن الجزرى ، فهو ينظر إلى القراءات من منظور معاكس تمامًا ، ذلك أنه يعتبرها ( منقولة ) عن النبى على ، ( مسموعة ) من فمه على ، وهو بذلك يميل إلى أن جميع القراءات كانت إقراءً من النبى وليست إقرارًا منه !! .

ولا أدرى ، إذا كان الأمر كذلك قد جرى به الواقع ، فأين يذهب إذن معنى « الرخصة » ، و « التيسير » ، و « التوسعة » ؟

إذا سلمنا بمفهوم ابن الجزري هذا ، لكانت القراءات المتعددة تعسيرًا وليس تيسيرًا !

أى المهمتين أسهل ، نقل وحفظ القرآن بقراءة واحدة أم بعشرات القراءات ؟! .

وهل يعقل أن يطلب من أى عقل بشرى أن يؤمن - بالضرورة - بأن النبى عَلَيْ قد قرأ بنفسه كل هذا الخضم الهائل من القراءات ، وفضلاً عن ذلك فالمؤمنين مكلفين بحفظها جميعها - بما فيها ( عتى حين ) وما شابه - وأن يقر ويعترف بأن هذا كان على سبيل التيسير والرخصة والتوسعة ؟ م

إن التناقض الواضح فى خطاب الإمام العلاَّمة ابن الجزرى لم يات من فراغ ، إن قضيته الرئيسية التى وهب لها حياته كانت فى إضفاء الشرعية الدينية على القراءات الثلاث المكملة للقراءات السبع التى جمع الناس عليها ابن مجاهد ، حتى تصبح عدد القراءات الشرعية المعترف بها عشرة بدلاً من سبعة ،

ولأن هدفه كانت منصبًا على محاولة « إضفاء الشرعية » على القراءات الثلاث ، فقد اضطر – لا شعوريًا – إلى الارتفاع بمستوى مصداقية القراءات إلى أعلى مستوى يمكنه الوصول إليه ، والتمس إلى تحقيق ذلك كل السبل ، وفي جميع الاتجاهات ، وكان أخطر ما فيها اتباع سياسة « التعتيم » على كل ما لا يخدم هذا الهدف ، بل وتعدى ذك إلى الترويج لسياسة « تكميم الأفواه » لكل من تحدثه نفسه من علماء عصره بقول يخالف قوله ، وسيلى ذكر الأدلة في حينه ، وبنص كلامه ،

واعتقد اننا نعيش الآن المناخ الذي صنعه « ابن الجزري » ، نتنفس آراءه ، ونفكر بعقله ، وندور في فلكه ، ونردد اقواله ، وإن ناقض بعضها بعضًا .

وتلخص العبارة التالية مفهوم القراءات عند ابن الجـزرى ، والذى يقرر أن « القراءات نزلت من عند الله » ، فيقول (١) :

« وكل ما صح عن النبى عَلَيْهُ من ذلك ( قراءات مختلفة ) فقد وجب قبوله ولم يسع أحدًا من الأمة رده ولزم الإيمان به وأنه كله منزل من عند الله ، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية » 1 ، هـ ،

والعبارة توضح مفهوم « القراءات ، عند ابن الجزرى ، فهى :

- \* عن النبي ٠٠٠ ( أي أنه أقرأها ) ٠
- \* منزلة من عند الله ٠٠٠ ( أي أنها وحي يوحي ) ٠
  - \* مثلها مثل الآيات ٠٠٠ ( أي أنها قرآن ) ٠

والخلاصة : أن ابن الجزرى يرى أن « القرآن والقراءات الصحيحة » « حقيقتان متحدتان » ، وإن لم يقل ذلك صراحة ، فرفع القراءات إلى مرتبة القرآن ،

وقد تابعه فى ذلك من علماء القراءات المعاصرين الدكتور سالم محيسن بطريقة مباشرة ، والدكتور شعبان إسماعيل وإن أظهر خلاف ذلك ، وكما سبق بيانه .

وفى الطرف الآخر يأتى الإمام برهان الدين الزركشى فيقرر إن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، تابعه على ذلك القول الإمام البناء صاحب الإتحاف ، ومن المعاصرين ، د ، نصر أبو زيد بتشدد ، ود ، عبد الصبور شاهين بفطنة وكياسة ومنطق عقلانى ،

والأسماء جميعها وردت على سبيل المثال لا الحصر ، لتؤكد أن معضلة

<sup>(</sup>١) النشر: ج ١ ص ٥١ ٠

القراءات لم تغلق ملفاتها بعد ، ذلك أنها بحكم طبيعتها تقع في منطقة ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، بين المثال والواقع ·

#### \* \* \*

وقبل أن نسترسل في طرح الرأى والرأى الآخر ، فلنطرح مثالاً لاختلاف القراءات في سورة الفاتحة ، علنا نلمس حجم القضية التي نتناولها وطبيعتها عن قرب ، وأنها ليست ببساطة مالك أو ملك يوم الدين ، • ، بل أكبر من ذلك بكثير ،

\*\* مثال الاختلاف القراء في سورة الفاتحة مما هو جزء من الأحرف السيعة (١).

• أولاً: ذكر اختلاف القرّاء السبعة المشهورين في سورة الحمد (الفاتحة)، مما قرأت به، ويوافق الخط (المصحف العثماني):

- \* قرأ عاصم والكسائي : ( مالك يوم الدين ) بألف .
  - وقرأ باقى القرَّاء : ( مَلك ) بغير ألف •
- \* وقرأ ابن كثير في رواية قنبل عنه : ( السراط ) و ( سراط ) بالسين ٠
  - وقرأ حمزه في رواية خلف عنه : ( الصراط ) بين الصاد والزاي .
    - وقرأ ذلك باقى القرَّاء بالصاد خالصة ٠
    - \* قرأ حمزة : ( عَلَيْهُم ) بضم الهاء ٠
      - وكسرها باقى القرَّاء ٠

\* قرأ ابن كثير والحلوانى عن قالون عن نافع : ( عليهمُ ) بضم الميم ،
 ويصلانها بواو فى الوصل خاصة ( عليهُمو ) .

وأسكنها باقى القرَّاء ،

<sup>(</sup>۱) الإبانة ، لمكى بن أبى طالب ، تحقيق د ، عبد الفتاح شلبى ، دار نهضة مصر ص ١١٥ وما بعدها ،

\* قرأ أبو عمرو: ( الرحيم مُّلِكِ ) بالإِدغام . وباقى القرَّاء بالإِظهار .

#### \* \* \*

- ثانياً: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد مما
   يوافق المصحف ، ويقرأ به :
  - \* قرأ إبراهيم بن أبي عبلة : ( الحمدُ لله ) بضم اللام الأول .
    - \* وقرأ الحسن البصري : ( الحمد الله ) بكسر الدال .
  - \* قرأ أبو صالح: ( مالك يوم الدين ) بالف ، والنصب على النداء . وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليماني ، وهي قراءة حسنة .
- \* وقرأ شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوه : ( ملك يوم الدين ) بالنصب على النداء من غير ألف ،
- \* وقرأ على بن أبى طالب : ( مَلَكَ يومَ الدين ) بنصب اللام والكاف ونصب يوم · جعله فعلاً ماضيًا ·
- \* روى عبد الوارث عن أبى عمرو أنه قرأ : ( مَلْكَ يوم الدين ) بإسكان اللام والخفض ، ولم أقرأ بذلك له ، وهى قراءة منسوبة إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه .
- \* قرأ عمر بن فايد الأسوارى : ( إِياك نعبد وإِياك نستعين ) بتخفيف الياء فيهما وقد كره ذلك بعض المتأخرين لموافقة لفظه لفظ إِيا الشمس ، وهو ضياؤها !! •
- \* وقرأ يحيى بن وثاب: ( نِستعين ) · بكسر النون ، وهي لغه مشهورة حسنة ·
- \* وروى الخليل بن أحمد عن ابن كثير أنه قرأ : (غير المغضوب) بالنصب ، ونصبه حسن على الحال ، أو على الاستثناء ، أو على الصفة من الذين أنعمت عليهم .

\* قرأ أيوب السختيانى : ( ولا الضألين ) ، بهمزة مفتوحة في موضع الالف ٠٠٠ وهو قليل في كلام العرب ٠

وهذا كله موافق لخط المصحف، والقراءة به من رواة عن الثقات جائزة ، لصحة وجهه في العربية ، وموافقته الخط (المصحف) إذا صح نقله اله .

\*\* هذا وقد أورد ابن الجزرى مجموعة أخرى من القراءات ، حكمها حكم ما ذكر - ذكرها الإمام الصالح الولى أبو الفضل الرازى في كتاب اللوامح له ، وذكرها ابن الجزرى في كتابه النشر ص ٤٧ - ٤٩ ، قال :

\* ( الحمد لله ) بنصب الدال عن زيد بن على الحسين بن على ( فطف ) . وعن رؤبه بن العجاج وعن هارون بن موسى العتكى ، ووجها النصب على المصدر وترك فعله للشهرة .

\* وعن الحسن أيضًا ( الحمد كله ) بفتح اللام اتباعًا لنصب الدال ، وهي لغة بعض قيس ،

\* وإمالة الألف من ( الله ) لقتيبه عن الكسائي ، ووجهها الكسرة .

\* وعن أبى زيد سعيد بن أوس الأنصارى : ( رب العالمين ) بالرفع والنصب – وحكاه عن العرب ، ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها ، فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع أو النصب ،

\* وعن الكسائى فى رواية سورة بن المبارك وقتيبة : ( مالك يوم الدين ) بالإمالة ،

\* وعن عاصم الجحدرى: ( مالك ) بالرفع والألف منونًا . ونصب ( يوم الدين ) بإضمار المبتدأ وإعمال مالك في يوم .

\* وعن عون بن أبى شداد العقيلي : ( مالكُ ) ، بالألف والرفع مع الإضافة ، ورفعه بإضمار المبتدأ ، وهى أيضًا عن أبى هريرة وأبى حيوه وعمر بن عبد العزيز ،

- \* وعن على بن أبى طالب: (ملاَّك يوم الدين ) بتشديد اللام مع الخفض وليس ذلك بمخالف للرسم ، بل يحتمله تقديراً كما تحتمله قراءة ( مالك ) وعلى ذلك قراءة حمزة والكسائى ( علاَّم الغيب )
- \*\* وعن اليمانى أيضًا: ( مليك يوم الدين ) بالياء ، وهى موافقة للرسم أيضًا كتقدير الموافقة فى جسبريل وميكائيل بالياء والهمسزة ، وكقراءة أبى عمرو ( وأكون من الصالحين ) بالواو ،
- \* وعن الفضل بن محمد الرقاشى : ( أياك نعبد وأياك نستعين ) بفتح الهمزة فيهما ، وهي لغة ، ورواها سفيان الثورى عن على أيضًا ،
- \* وعن أبى عمرو فى رواية عبد الله بن داود الخريببى إمالة الألف منهما ( إياك نعبد وإياك نستعين ) • ووجه ذلك الكسرة من قبل •
- \* وعن بعض أهل مكة : ( نعبد في المال الدال ، ووجهها التخفيف كقراءة أبى عمرو ( يأمر كم ) بالإسكان ، وقيل إنها عندهم رأس آية فنوى الوقف للسنة وحمل الوصل على الوقف ،
- \*\*\* وروى الأصمعى عن أبى عمرو : ( الزراط ) بالزاى الخالصة وجاء أيضًا عن حمزة ووجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض وهى موافقة للرسم كموافقة قراءة السين •
- \* وعن عمر رضى الله عنه : ( غيرُ المغضوب ) بالرفع ، أى هم غير المغضوب ، أو أولئك ،
- \* وعن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج ، ومسلم بن جندب ، وعيسى بن عمر الثقفى البصرى ، وعبد الله بن يزيد القصير : ( عليهُمو ) بضم الهاء ووصل الميم بالواو ،
- \* وعن الحسن وعمرو بن فائد : ( هليهِمى ) ، بكسر الهاء ووصل الميم بالياء .
  - \* وعن ابن هرمز أيضًا : ( عليهُمُ ) بضم الهاء والميم من غير صلة ٠

- \* وعنه أيضاً : ( عليهِمُ ) بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة .
- فهذه أربعة وجوه ، وفي المشهور ثلاثة ، فتصير سبعة وكلها لغات ٠٠
- \*\* وذكر أبو الحسن الأخفش فيها (عليهم) ثلاث لغات أخرى ،
   لوقرىء بها لجاز وهي :
  - ( عليهُمى ) ، بضم الهاء وكسر الميم مع الصلة .
  - \* و ( عليهُم) ، بضم الهاء وكسر الميم بغير صلة ٠
    - \* و ( عليهم ) ، بالكسر فيهما من غير صلة ،
    - ولم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفًا .
      - قلت (ابن الجزرى):

وبقى منها روايات أخرى رويناها ، منها :

- \* إمالة ( العالمين والرحمن ) ، بخلاف لقتيبة عن الكسائي .
- \* إشباع الكسرة من ( ملكي يوم الدين ) قبل الياء حتى تصير ياء .
- پاشباع الضمة من ( نعبدو وإياك ) حتى تصير واوا ، رواية كردم عن نافع ورواها أيضًا الاهوازى عن ورش ولها وجه .
- \* ( يُعبَدُ ) : بالياء وضمها وفتح الباء على البناء للمفعول ، قراءة الحسن ) وهي مشكلة وتوجه على الاستعارة والالتفات ،

\* \* \*

- ثالثا: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد ،
   عا يخالف خط المصحف ، فلا يقرأ به اليوم .
- \*\* قرأ أبو هريرة : ( مليك يوم الدين ) بياء بين اللام والكاف ، وهو معنى حسن ، لأنه بناء للمبالغة ، فهو أبلغ في الوصف والمدح من ملك ، ومن مالك .
- \* قرأ ابن السوار الغنوى : ( هياك نعبد وهياك نستعين ) ، بالهاء في موضع الهمزة ، وهي لغة قليلة ، أكثر ما تقع في الشعر .

\*\*\* روى الأصمعى عن أبى عمرو أنه قرأ: (الزِّراط) ، بزاى خالصة ، وهو حسن في العربية ،

\* قرأ الحسن البصرى : ( اهدنا صراطًا مستقيمًا ) منونتين من غير الف ولام فيهما ، وبذلك قرأ الضحاك ، وهو معنى حسن لولا مخالفته للمصحف ،

\* قرأ جعفر بن محمد رضى الله عنه : ( اهدنا صراط المستقيم ) بإضافة الصراط إلى المستقيم ، من غير ألف ولام في الصراط ، وهو جائز في العربية كدار الآخرة ،

\* قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين ) ، فجعل ( من ) في موضع ( الذين ) ، وغير في موضع ( لا ) ، وهو في المعنى حسن كالذي قرأ الجماعة في المعنى ، وهو مروى أيضًا عن أبي بكر رضى الله عنهما ،

\* قرأ بن مسعود : ( أرشدنا الصراط ) في موضع ( اهدنا ) والمعنى واحد .

\* قرأ ثابت البناني : ( بصرنا الصراط ) في موضع ( إهدنا ) والمعنى واحد .

\* قرأ ابن الزبير: ( صراط من أنعمت عليهم ) مثل قراءة عمر في هذا الحرف وحده ٠

قال أبو محمد (مكى بن أبى طالب) (١): « فهذا لا يجوز اليوم لاحد أن يقرأ به ، لانه إنما نقل إلينا بخبر الواحد عن الواحد ، ولا يقطع على صحة ذلك ، ولا على غيبه ، وهو مخالف لخط المصحف الذى عليه الإجماع ، ويقطع على صحته وعلى غيبه ، فخط المصحف أولى ؛ لأنه يقين والخبر غير يقين ، فلا يحسن أن ينتقل عن اليقين إلى غير يقين .

وهذا المثال من الاختلاف الثالث هو الذى سقط العمل به من الاحرف السبعة التي نص عليها النبي عليها وهو الاكثر في القرآن من الاختلاف .

<sup>(</sup>١) الإبانة: ص١٢٧٠

وإنما قرىء بهذه الحروف التى تخالف المصحف قبل جمع عثمان رضى الله عند عنه الناس على المصحف ، فبقى ذلك محفوظًا فى النقل غير معمول به عند الأكثر ، لمخالفته للخط المجمع عليه ، ، 1 ، ه. ،

#### \* \* \*

وبعد ، فهذه نحو خمسون قراءة مختلفة لألفاظ سورة الفاتحة التي تقرأ جهراً وسرًا في كل صلاة ، وكلها تدخل في إطار « الأحرف السبعة » التي رخص الرسول على للمسلمين القراءة بها بموجب حديث الاحرف السبعة المتواتر ، وتعارف الصحابة على القراءة بها في حياته دون أن تثير مشكلة حسب مفهومهم لرخصة التيسير ،

فلما مات الرسول عَلَيْ ، اختلف الناس فيها ، وكفر بعضهم بعضًا ، مما دفع عثمان رضى الله عنه إلى تحجيمها فى إطار رسم الكلمات التى كتب بها المصحف العثمانى ، والذى أمر بأن يكون خاليًا من النقط والإعجام ، ليستوعب جزءًا منها فقط ، وقرار عثمان هنا جاء « حلاً وسطًا » ، فلا هو ألغى رخصة الأحرف السبعة ، ولا هو ترك باب التيسير الذى جاءت به مفتوحًا على مصراعيه ، فضيَّق بذلك من حجم الاختلاف الذى أدى إلى الفتنة ، وإن لم يحسمها تمامًا ، تم ذلك فى إطار مفهومه عن « الرخصة » ، بأنها اختيار لا يحسمها تمامًا ، تم ذلك فى إطار مفهومه عن « الرخصة » ، بأنها اختيار لا تكليف ، فلا مانع إذن من تحديد العمل بها إذا كان فى ذلك مصلحة .

وقد اتخذ هذا القرار بإجماع الصحابة ، وعلى رأسهم على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكانت النتيجة انخفاض عدد القراءات الموافقة لرسم المصحف العثماني – وكما وردت بالمثال – بنسبة الربع تقريبا، إذا استبعدنا البند (ثالثًا) ، لتصل إلى نحو أربعين قراءة ،

ولكن ٠٠٠ هل تعتبر هذه النتيجة مرضية ؟

هل قراءة الفاتحة بنحو أربعين قراءة مختلفة - وقس على هذا باقى القرآن - كافٍ لدرء فتنة الاختلاف في كلام الله ؟ .

لم يحسم هذا الأمر سوى ابن مجاهد وبعد ثلاثمائة سنة من الهجرة ،

حين اتخذ خطوة رائعة ، لم يخالفه عليها أحد حتى يومنا هذا ، فاصطفى - بعد دراسة عميقة - سبعة من أئمة القراءات ، شهد لهم الجميع بالثقة ، وذاعت فى الأمصار قراءتهم ، فاعتبر قراءتهم « مقبولة » ، وقراءة غيرهم « شاذة » ، ووضع بذلك مصفاة أخرى إلى جانب مصفاة عثمان رضى الله عنه - فمصفاة ابن مجاهد هى « صحة السند » ، أما مصفاة عثمان رضى الله عنه فكانت « رسم المصحف » ، ثم أضاف ابن مجاهد فى كتابه السبعة مصفاة ثالثة هى موافقة القراءة للغة العربية ، فأكمل بذلك الأصول الثلاثة لقبول أى قراءة ، وهكذا انخفض عدد القراءات - من واقع مثال سورة الفاتحة - إلى حوالى العشرة ، بعد أن كانت نحو خمسين ، ثم جاء ابن الجزرى بعد حوالى خمسمائة عام ليضيف إلى قراء ابن مجاهد السبعة ، ثلاثة قراء ، ليصبح بذلك خمسمائة عام ليضيف إلى قراء ابن مجاهد السبعة ، ثلاثة قراء ، ليصبح بذلك « معشر العشرة ، ، المتواترة » ، وما عداها « شاذ » ،

وقبل أن نعرض لمفهوم « التواتر » ، و « الصحيح » و « الشاذ » دعنا نطرح نموذجًا من الاحاديث التي وردت بها قراءتين فقط من القراءات المتواترة الصحيحة للأئمة القرَّاء العشرة ، لكلمة واحدة في سورة الفاتحة ، هي كلمة . ملك / مالك ،

\* \* \*

# ورد فی کتاب المصاحف، لأبی بكر عبد الله بن أبی داود السجستانی (۱) باب ما روی عن رسول الله عَلَيْكُهُ (۲) من القرآن فهو كمصحفه فاتحة الكتاب

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا جعفر بن مسافر أبو صالح الهذلى ، حدثنا أيوب بن سويد ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن أنس أن النبى الله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) .

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو الربيع ، حدثنا هشيم قال : أخبرنا مُخبر ، عن الزهرى عن سالم ، عن أبيه أن النسبى المله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) .

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعید بن منصور ، حدثنا هشیم قال أخبرنی مخبر ، عن الزهری ، عن سالم ، عن أبیه أن النبی علی و أبا بكر وعمر كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) ،

قال أبو بكر : هذا عندنا وهم ! والصواب رواية أبى الربيع وغيره عن هشيم ، وكل من رواه عن الزهرى متصلاً وغير متصل ( فمالك ) ، إلا رجل واحد فإنه قال : ( مَلك ) .

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا الحسين بن على بن مهران قال : حدثنا إبراهيم

<sup>(</sup>١) دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص١٠٣ حتى ص١٠٦.

ابن سلیمان الزیات قال، حدثنا بحر عن الزهری ، عن أبی سلمه ، عن أبی هریرة قال : كان رسول الله علله يقرأ : ( مالك يوم الدين ) ·

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا عبد الله بن سعید ، حدثنا ابن یمان ، عن معمر، عن الزهری أن النبی عَلَیْهٔ وأبا بکر وعمر وعثمان قرأوا : ( مالك یوم الدین ) وأول من قرأها ( ملك ) مروان ،

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا محمد بن عرفة ، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الكسائى ، عن أبى بكر ، عن سليمان التيمى ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب قالا : قرأ رسول الله عَلَيْهُ وأبو بكر وعمر : ( مالك يوم الدين ) .

[ قال أبو بكر : هذا عندنا وهم وإنما هو سليمان بن أرقم ] .

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمران القطان ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعى ، عن الزهرى أن النبى وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) ،

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا عمر بن شبّه ، حدثنا محبوب ، حدثنا عباد ، عن طلحة بن عبيد الله بن أبى كلده ، عن الزهرى أن النبى عَلَيْهُ كان يقرأ : ( مالك يوم الدين ) وأبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبى بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم .

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمى، حدثنا عبد الوهاب ، عن عدى بن الفضل ، عن أبى مطرف ، عن ابن شهاب أنه بلغه أن النبى على وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) .

قال ابن شهاب : وأول من أحدث : ( ملك ) مروان ٠

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى ، حدثنا عثمان بن زفر ، حدثنا أبو إسحاق الخميس ، عن مالك بن دينار ، عن أنس قال : صليت

- خلف النبى على وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، عليهم السلام كلهم كان يقرأ : ( مالك يوم الدين ) .
- \* حدثنا عبد الله ، حدثنا محمد بن غالب ( لعل الصواب ابن أبى غالب ) ، حدثنا يحيى بن إسماعيل ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُ أنه قرأ : ( مالك يوم الدين ) •
- \* حدثنا عبد الله ، حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا أبو أسامه ، عن سفيان ، عن الأعمش بهذا موقوفًا ،
- \* حدثنا عبد الله ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا خلاد ، حدثنا سفيان بهذا موقوفًا .
- حدثنا عبد الله ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا
   سفيان بهذا موقوفًا .
- \* حدثنا عبد الله ، حدثنا محمد بن غالب ( بن أبى غالب ) ، حدثنا يحيى بن إسماعيل ، حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة عن النبى علم أنه قرأ : ( ملك ) أو قال ( مالك ) ،
- \* حدثنا عبد الله ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس ، حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة أنه كان يقرأ : (مالك) .
- \* حدثنا عبد الله ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن بعض أزواج النبى على ، نظنها أم سلمة ، قالت كان رسول الله على إذا قرأ قال : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ) يقطع قراءته ، قال قلت لحفص قرأ ( ملك يوم الدين ) ؟ فقال هكذا قال .

\* حدثنا عبد الله قال: سمعت أبى يقول فى هذا الحديث إنما هو الحديث فى تقطيع القراءة والترسل فيها، وأما قوله ( ملك ) فيقال إنها قراءة ابن جريج لا أنه رواها عن ابن أبى مليكة .

\* حدثنا عبد الله ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنما يحيى قال : قال الكسائى قراءتهم ، يعنى أهل مكة ( ملك ) (١) ، إنما روى هذا الحديث لتقطيع القراءة ولا أدرى ما قولهم ( ملك ) ،

قال ابن أبى داود ، ومما يدل على أنه كما قال أبى وكما قال الكسائى أن نافع بن عمر روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكه فقال : ( مالك ) .

\* حدثنا على بن حسرب ، حدثنا العباس بن سليمان ، حدثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبى مليكة عن بعض أزواج النبى عَلَى أن النبى عَلَى قرأ : ( مالك يوم الدين ) .

#### \* \* \*

تعقيب : قد يتسرع القارىء الآن فيميل إلى قراءة ( مالك ) ، التي لم يقرأ بها غير اثنين فقط من القرَّاء السبعة هما عاصم والكسائي .

ولكن من أدراك بباقى الروايات ؟ فإِن سألت أين هي ؟ أتاك جوابي : لا أدرى .

لقد عكفت على هذا الكتاب سنوات عديدة ، أجمع فيها مادته ، ولم أعثر على مرجع واحد - باستثناء كتاب المصاحف للسجستاني - يتحدث عن الروايات التي تدعم ما اختلف من القراءات ،

والكاتب يتوجه بنداء إلى علماء القراءات المعاصرين بإرشاده إلى هذه النوعية من المراجع إن كانوا يعرفون لها طريقا • فإن لم يكن ، فلماذا يسكتون عن ذكر هذه الحقيقة في كل كتاباتهم ؟ •

<sup>(</sup>١) لمله يقصد ( مالك ) – المؤلف ،

ويبدو أن الرد على هذا النداء ، لن يخرج عما ذكره الشيخ البنا الدمياطي صاحب الإتحاف على من سبقونا إليه ، حين قال (١) :

« ( فإن قيل ) : الأسانيد إلى الأثمة وأسانيدهم إليه على ما في كتب القراءات آحاد لا تبلغ عدد التواتر ، ( أجيب ) : بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم ،

وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر ١٠٠٠ هـ ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: البنا الدمياطي ص٧٠

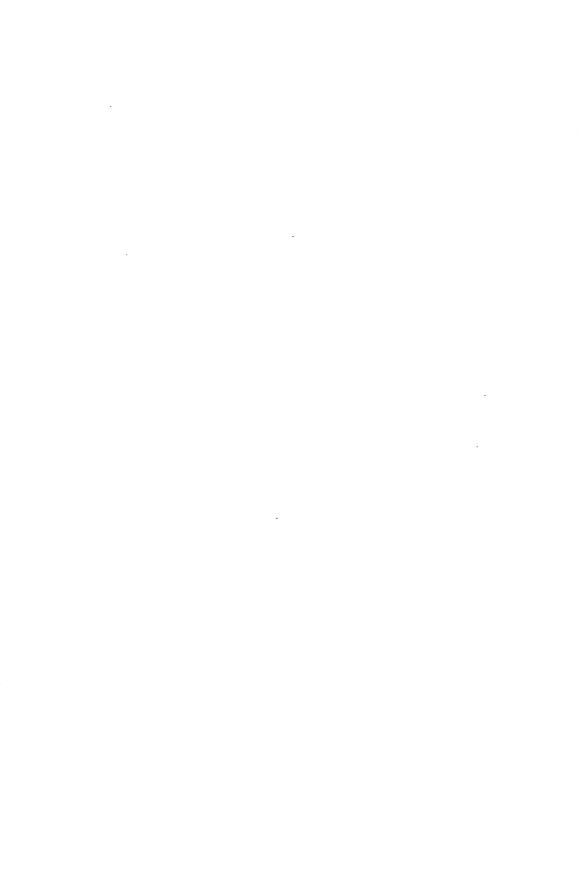

# الفصل الثاني

# علامات في تاريخ القراءات

- الاختلاف على مقاييس القراءة المقبولة
  - المصحف الإمام سنة ٣٠ هـ •
  - القرَّاء السبعة سنة ٣٠٠ هـ •
  - القرَّاء العشرة سنة ١٠٠ هـ ٠
  - أعتقد ٠٠ وأرجح ٠٠ ولا أدرى ٠

### ابن الجزرى ، واشتراط التواتر :

• يقول ابن الجزرى (١) :

« نقول : كل قراءة وافقت العربية مطلقًا ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا وتواتر نقلها ،

هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ، •

وابن الجزرى هنا لم يضف جديداً لأركان القراءة المقبولة عما كان عليه من سبقوه من أمثال أبى عمرو الدانى ومكى بن أبى طالب ، إلا أنه اشترط « تواتر النقل » بدلا من « صحة السند » ، ثم تراجع فيه فيما بعد .

والمعايير الثلاثة بالرغم من تميزها وقبسول الأمة بها وبما أسفرت عنه من نتائج ، إلا أنها جميعا مقاييس مرنة تقبل بعض الاختلاف بشأنها ·

فمقياس اللغة يخضع لعوامل كثيرة بما فيها التذوق ، وهو مقياس ذاتي · ومن هذا الباب دخل الخلاف بين النحويين والقرَّاء ·

وقد ساهم في هذا أن كلمة ( مطلقًا ) كانت تعنى : ولو بوجه من الإعراب ، كما ذكر ابن الجزرى (٢) ، وقد امتلات مكتبة القراءات التراثية بالعديد من الأسفار التي قلبت وجوه الإعراب لكل قراءة ،

ونقد بعض النحويين قراءات متواترة لمشاهير القرَّاء السبع ، مثل ابن عامر قارىء الشام من السبعة ، وأبى جعفر من العشرة ، وهبَّ علماء القراءات للدفاع عن القراءات ، وقالوا إنها الاصح لانها وردت بالرواية ، وأنها تعلو على النحو وتهيمن عليه ، مما لا يتسع الجال لذكره في هذا المقام (٣) ،

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين ومرشد الطالبين : لابن الجزري ، ص ١٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) راجع من قضايا اللغة والنحو في كتاب النشر لابن الجزري، د. فؤاد السيد الحطاب .

أما مقياس موافقة المصاحف العثمانية ولو تقديرًا ، فقد جاءت كلمة ( ولو تقديرًا ) لتلعب نفس الدور الذي لعبته كلمة ( ولو بوجه ) عند الحديث عن موافقة العربية ، ذلك أنها فتحت الباب للاختلاف ، حتى بين أئمة علماء القراءات بعضهم البعض ،

مثال ذلك : الخلاف بين ابن الجزرى ومكى بن أبى طالب فى قراءة (الزراط) فى سورة الفاتحة ، حيث أدخلها مكى تحت البند (ثالثا) مما يخالف خط المصحف فلا يقرأ به ، فى حين أوردها ابن الجزرى تحت البند (ثانيا) حكمها حكم ما يوافق المصحف ويقرأ به ، وقال ابن الجزرى فى توجيه تلك القراءة : « ووجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض ، وهى موافقة للرسم كموافقة قراءة السين » (۱) ، والأمثلة غيره كثير ، على الاختلافات فى الآراء التى تسبب فيها « الخط » أو « الرسم » الذى كتبت به المصاحف ، ولنؤجل الحديث عنها الآن أيضاً ، لنصل إلى الركن أو الشرط أو الأصل الثالث وهو « التواتر » ،

قال ابن الجزرى مستكملاً حديثه السابق : « ونعنى بالتواتر ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه ، يفيد العلم :

- من غير تعيين عدد ٠٠ هذا هو الصحيح ٠
- وقيل بالتعيين ٠٠٠ واختلفوا فيه ، فقيل ستة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون ، ٠

وبعد أن فرغ ابن الجزرى من ذكر الأركان الثلاثة ، ووضح معنى كل كلمة فيها وما يقصده بها بدقة ، قال :

« والذى جمع فى زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التى أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف ، أخذها الخلف عن

<sup>(</sup>١) راجع مثال سورة الفاتحة .

السلف إلى أن وصلت إلى زماننا كما سنوضح ذلك · فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعًا بها كما سيجيء » · ·

ثم قال : « لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر ٠٠٠ » • أ هـ •

\* ولنتوقف قليلاً عند هذا الحد لنستعيد كلمات بعينها ، لم يكتبها الإمام ابن الجزرى اعتباطا ، بل كان فيها ملتزمًا غاية الدقة ، فلا يجب أن نمر عليها مر الكرام ، وهي فيما يختص بوصف القراءات العشر بالتواتر ، الذي اعتبره ركنا من أركان القراءة المقبولة .

لقد وصف ابن الجزرى قراءة الأئمة العشرة بانها متواترة ، بل وأكد أنه لا يوجد قراءة متواترة ،وراء العشر ·

إلا أن ابن الجزرى سرعان ما تراجع عن تصريحه هذا حين قال (١): « إِن خبر الواحد العدل الضابط إِذا حفته القرائن ، يفيد العلم ، ونحن ما ندعى التواتر في كل فرد مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق ، لا يدعى ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر ، وإنما المقروء به عن القرَّاء العشرة على قسمين :

۱ – متواتر ۰

٢ - وصحيح ٠٠٠ مستفاض ٠٠٠ متلقى بالقبول ٠

والقطع حاصل بهما ، 1 هـ .

والصحيح الذى يذكر ابن الجزرى أنه يدخل فى بعض مفردات قراءة الأئمة العشرة هو خبر آحاد ، حفته القرائن من كل جانب ، وتلقته الأمة بالقبول ، ولهذا فيمكن أن « يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها » (٢) ، على حد تعبير ابن الجزرى بنفسه ،

ويقول أيضًا في نفس المعنى : « فإن قلت قد وجدنا في الكتب المشهورة

<sup>(</sup>١) المنجد: ص ٢٠ ، (٢) المنجد: ص ١٦ ،

المتلقاة بالقبول تباينًا في بعض الأصول والفرش كما في الشاطبية ، نحو قراءة ابن ذكوان (تتبعان) بتخفيف النون ، وقراءة هشام (أفئدة) بياء بعد الهمزة ، وكقراءة قنبل (على سوقه) بواو بعد الهمزة ، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلا في كتاب أو اثنين ، وهذا لا يثبت به تواتر ،

قلت ( ابن الجزري ) :

هذا وشبهه ، وإن لم يبلغ مبلغ التواتر ، صحيح مقطوع به ، نعتقد أنه من القرآن ، وأنه من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها ،

والعدل الضابط إِذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول ؟ قطع به ، وحصل به العلم » أ هـ ·

\* أما الإمام مكى بن أبى طالب ( 000 - 800 هـ) فلـــم يذكر لفظ « التواتر » عند حديثه عن أركان القراءة المقبولة ، فقال فى الإبانة (1): « قسم يقرأ به اليوم : وذلك ما اجتمعت فيه ثلاث خلال ، وهى :

- ١ أن ينقل عن الثقات إلى النبي عَلى ٠
- ٢ ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعًا ٠
  - ٣ ويكون موافقًا لخط المصحف •

فإن اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاثة قرىء به ، وقطع على مغيبه وصحته وصدقه ؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف وكفر من جحده » أ هـ .

وما يهمنا الآن هو صياغة مكى للبند الأول الذى يشير إلى سند القراءة المقبولة ، والفرق بين صياغته لها ، وصياغة ابن الجزرى ، فنلاحظ أن مكى لم

<sup>(</sup>۱) ص ۱ه ۰

يستخدم لفظ « التواتر » ، ولكن اكتفى بقوله : إن ينقل عن الثقات إلى النبى

واعتبر ذلك « مقطوع به » ، وسكوته عن ذكر هذا الوصف « التواتر » قد جنبه الحرج الذى واجه ابن الجزرى حين استخدم لفظ التواتر ثم اضطر للتراجع عنه فألحق به لفظ « الصحيح المستفاض المتلقى بالقبول ، ، وذكر أن القطع حاصل بهما ( سويًّا ) ، وأقر أن رتبة هذا الصحيح لا تبلغ مبلغ القراءة المتواترة ، ولكن تلحق بها ،

فهذا ما أردنا التنبيه إليه .

إلا أن الغريب حقا هو إصرار ابن الجزرى على استخدام لفظ « التواتر » على إطلاقه ليكون علمًا على القراءات السبعة المعروفة ؛ حتى إذا نجح مسعاه فى إلحاق الثلاث المكملة لها – وهو هدفه الذى وهب نفسه لتحقيقه – أصبح لقب « المتواترة » علما على القراءات العشر ، وقد نجح فى مهمته بالفعل ، ولكنه نجاح لا يقاس بنجاح ابن مجاهد « مسبع السبعة » ، لقد سارع إلى قاضى القضاة فى زمانه ، ولم يزل به حتى استكتبه فتوى بأن القراءات العشر متواترة ، ومعلومة من الدين بالضرورة ، ويكفر من يقول بغير ذلك ، وفيما يلى نص طلب الفتوى الذى كتبه ابن الجزرى إلى الشيخ الإمام قاضى القضاة عبد الوهاب السبكى ، بعد حوار وجدل بينهما ، أقنع فيه ابن الجزرى الشيخ ابن السبكى مشرقة ، عشرة بإضفاء شرعية « التواتر » على القراءات الثلاث لتصبح السبعة المتواترة ، عشرة متواترة ،

### \* نص طلب الفتوى:

« ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضى الله عنهم أجمعين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم .

هل هي متواترة ، أو غير متواترة ؟

وهل كل ما انفرد به واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا ؟ .

وإذا كانت متواترة ، فماذا يجب على من جحدها ، أو حرفًا منها ؟ أفتونا مأجورين رضى الله عنكم أجمعين » (١) ،

\* وجاء نص الفتوى (٢) :

« القراءات العشر : السبع التي اقتصر عليها الشاطبي ، والثلاث التي هي قراءة ابي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف :

متواترة ، معلومة من الدين بالضرورة •

وكل حرف انفرد به واحد من العشر:

متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله عَلَيْ لا يكابر في ذلك إلا جاهل •

وليس التواتر في شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات ، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، ولو كان مع ذلك عاميًا جلفًا لا يحفظ من القرآن حرفًا ، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه ، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله تعالى أعلم ،

كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين : ابن الجزرى ص٥١ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٥١ ٠

والآن ، حان الوقت لنستعرض سويًا ، وباختصار ، قصة المحطات الثلاث الرئيسية في تاريخ القرآن والقراءات ، والتي شهدت كل منها تحولاً ملموسًا في الاتجاه ، حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية ،

والمحطة الأولى : هي « المصحف العثماني ٠٠٠ المجمع عليه » ، والبطولة فيها لعثمان بن عفان ، وقام بدور المعارض عبد الله بن مسعود ٠

والمحطة الثانية : هي « السبعة الأشهر » ، والبطولة لابن مجاهد .

والمعارضون : ابن شنبوذ ، وابن مقسم العطار .

والمحطة الثالثة : هي إعلان « العشر المتواترة » والبطولة لابن الجزرى . والمعارضون : ابن الحاجب ، وأبو شامة .

\* \* \*

### \*\* المصحف الإمام ٥٠٠ والإجماع :

#### \* مقدمة:

جاء في البند ثالثا ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد ( الفاتحة ) مما يخالف خط المصحف ، ونذكر هنا بعضها على سبيل التذكر :

- قرأ ابن مسعود : ( أرشدنا الصراط المستقيم ) في موضع ( اهدنا ) ، والمعنى واحد .
- قرأ ثابت البناني : ( بصرنا الصراط ) في موضع ( اهدنا ) ، والمعنى واحد ،
- قرأ ابن الزبير: ( صراط من أنعمت عليهم ) مثل قراءة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في هذا الحرف وحده .

قال مكى بن أبى طالب في إبانته (١) معقبا:

« قلت : وهذا الاختلاف الذي يخالف خط المصحف ( العثماني ) وما جاء منه مما هو زيادة على خط المصحف ، أو نقصان من خط المصحف ، وتبديل لخط المصحف – وذلك كثير جداً – هو الذي سمع حذيفة في المغازي ، وسمع رد الناس بعضهم على بعض ، ونكير بعضهم لبعض ، فجرأه ذلك على إعلام عثمان رضى الله عنه ، وهو ( هذا النوع من الاختلاف في القراءة ) الذي حدا عثمان على جمع الناس على مصحف واحد ؛ ليزول ذلك الاختلاف فأفهمه ) ، أ ه .

ویقول د ۰ شوقی ضیف (۲) : « ۰۰۰ ومضی الناس یقرءون القرآن ویقریء بعضهم بعضاً بالحروف التی تلقوها عن الرسول علی او الحفظة المتقنین

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۶۰

<sup>(</sup>۲) كتاب السبعة في القراءات : لابن مجاهد ، تحقيق د ، شوقي ضيف ط ٣ ، دار المعارف ص ١٠ ،

من الصحابة ، وكان هؤلاء الحفظة يختلفون في بعض الأداء حسب سماعهم من الرسول على ، وتفرق المسلمون في الأمصار مع الفتوح ، فأخذ هذا الجلاف في الأداء يشتد ، حتى إذا كانت سنة ثلاثين من الهجرة اجتمع في غزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق ، واستمع بعضهم إلى بعض وهم يتلون الذكر الحكيم فلاحظوا جميعًا وجوهًا من الخلاف ، وتنازعوا حتى كاد يكفر بعضهم بعضهًا .

وكان حذيفة بن اليمان معهم فهاله هذا الخلاف وخشى تفاقمه فركب إلى عثمان ، وقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى ، وأبلغه خلاف الناس فى القراءة ، وفزع عثمان لذلك فزعًا شديدًا ، ثم أرسل توًّا إلى السيدة حفصة أن أرسلى إلينا بصحف القرآن ننسخها ، ثم نردها إليك ، فأرسلتها إليه ، فأمر زيد بن ثابت أن ينسخها فى المصاحف ، وضم إليه عبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقال لهم إذا اختلفتم فى شيىء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ،

وكتبوا ثمانية مصاحف ، وجه منها بمصحف إلى البصرة ، وبثان إلى الكوفة ، وبثالث إلى الكوفة ، وبثالث إلى الشام ، وبرابع إلى مكة ، وبخامس إلى اليمن ، وبسادس إلى البحرين ، وترك مصحفًا بالمدينة ، وأمسك لنف سه مصحفًا سمى باسم « الإمام » •

وأمر بإحراق ماعدا هذه المصاحف ، فأحرقت مصاحف لبعض كبار الصحابة على نحو ما هو معروف من حرق مصحف أبى بن كعب وعبد الله بن مسعود ، حتى لا يدع فرصة لأى خلاف ممكن ، وأمر المقرئين فى كل الأمصار أن يتمسكوا بتلك المصاحف وأن يقرئوا الناس على حروفها ، وأطاعته الأمة وأجمعت على ما تضمنته نسخ مصحفه مهملة ما خالفها من إبدال كلمة بأخرى ، مما قد يكون تسمح فيه بعض الصحابة ، أو روى عن آحاد ، فلا يعتد به أى اعتداد ، كما لا يعتد بما أدخله ابن مسعود فى مصحفه من زيادات لغرض تفسير بعض الكلمات ، وقد أمر عثمان بإحراقه كما أسلفنا » .

# \* أحاديث وردت في كراهية عبد الله بن مسعود ذلك (١):

- حدثنا عبد الله قال: حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمرو بن ثابت قال: حدثنا حبيب بن أبى ثابت عن أبى الشعثاء قال: كنا جلوسًا في المسجد وعبد الله (بن مسعود) يقرأ ، فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عسبد (يعنى ابن مسعود) وقراءة أبى موسى الأشعرى ، والله إن بقيت حتى آتى أميسر المؤمنين (يعنى عثمان) لأمرته بجعلها قراءة واحدة ،

قال : فغضب عبد الله ( بن مسعود ) فقال لحذيفة كلمة شديدة ، قال : فسكت حذيفة ،

- حدثنا عبد الله قال: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبى إستحاق عن حميد بن مالك قال: قال عبد الله ( بن مسعود) لقد قرأت من في ( فم ) رسول الله عليه سبعين سورة ، وإن لزيد ابن ثابت ذؤابتين يلعب مع الصبيان ،

- حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الدعلجى: حدثنا أيوب بن مسلمة: حدثنا أبو شهاب ، عن أبى وائل ، عن عبد الله ( بن مسعود) قال: قرأ ( ابن مسعود) فرصَن يَغْلُلْ يَأْت بَما غَلَّ يَوْمَ القيامَة (٢) ، غلوا مصاحفكم ، فكيف تأمرونى أقرأ قراءة زيد ، ولقد قرأت من في ( فم ) رسول الله عَلَيْ بضعًا وسبعين سورة ولزيد ذؤابتان يلعب بين الصبيان ،

- حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى قال: وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف فقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ (كتابة) المصاحف وتولاها رجل والله لقد أسلمت وأنه لفى صلب أبيه كافراً (يريد زيد بن ثابت)،

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف للسجستاني ، ص ٢٠ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٦١ .

وكذلك قال عبد الله : يا أهل الكوفة ( أو يا أهل العراق ) اكتموا المصاحف التى عندكم وغلوها فإن الله يقول : ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ القَيَامَة ﴾ فالقوا الله بالمصاحف ·

\* وأكتفى بهذا القدر من الأحاديث - فهى كثير - وأنبه على أنها أفادتنا بأن ابن مسعود قد تزعم حملة لمعارضة قسرار عثمان بكتابة المصحف الإمام دون أن يستعين به ، وأنه قد تعمد إثارة الرأى العام حين طالب الناس بعدم الانصياع لقرار عثمان ، وبأن يحتفظ كل منهم بمصحفه الذى أقرأهم به على حرفه ،

إلا أنه من المعروف أن ابن مسعود قد تراجع عن موقفه هذا فيما بعد ، وبعد أن اطمأن إلى صواب القرار ، وبعد أن استيقن من إجماع الصحابة وعلى رأسهم على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) على هذا القرار ، فانصاع له فى النهاية ،

### \* دور المصحف العثماني في القراءات:

وهكذا جاء « المصحف العثماني » ليضع حدًّا لمرحلة ويبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القرآن والقراءات ،

فقد ضيق المصحف العثماني من إطار استخدام رخصة الأحرف السبعة والتي كانت مفتوحة على مصراعيها من قبل ، وصفًى إلى الأبد مت القرآن كل القراءات التي لم يثبت على سبيل القطع واليقين أنها من القرآن على حد تعبير ابن الجزري إذ قال (١): « وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف ( العثمانية ) وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونًا فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتًا مستفيضًا أنه من القرآن ، أ ، ه ،

وجدير بالذكر أن ابن مسعود قد سجل له التاريخ هذا الموقف المعارض في

<sup>(</sup>١) النشر: ج١ ص٧٠

البداية لأنه أعلنه بوضوح وجاهر به ، وإن تراجع عنه في النهاية . إلا أن القراءات من هذا النوع كانت قد شاعت وبصورة أضخم عند أبي كعب من ناحية الكيف وعند أبن عباس من جهة الكيف والكم معًا ، وهو ما سنعرض له في حينه بتفصيل أكبر .

والآن يمكن القول بان المصحف العثماني جاء ليجسد هيكل الألفاظ التي نزل بها الوحى ، ونطق بها الرسول عَلَيْهُ ، في صورة مكتوبة ، محفوظة على الورق ، مجمعة في كتاب واحد ، مجمع على صحة نسبته إلى الرسول عَلَيْهُ ، فكان بهذا إمامًا ومرجعًا يقاس عليه القراءات عند اختلافها ، فإن وافقت رسمه ، وإلا فتعتبر شاذة عن الإجماع الذي تحقق له ،

كانت هذه نبذة سريعة عن نشأة الركن الأول من أركان القراءة المقطوع بها وهو مقياس « رسم المصحف العثمانى الإمام » ، الذى وضع سنة ٣٠ هـ ، بمشاركة من رجل الشارع الذى شكّل تواتره ، فقد كان محفوظاً فى الصدور ، وبلجنة من كتاب الوحى من الصحابة الأجلاء ، وبمعزل عن المتعصبين لآرائهم وإن كانوا على علم من أمثال ابن مسعود ، وبمباركة وتأييد من كبار الصحابة القريبين من الأحداث المعاصرين لكل التطورات ممن يطلق عليهم اليوم « النخبة الاستراتيجية » القريبة من مركز صنع القرار والمساهمة فيه مثل على بن أبى طالب رضى الله عنه ،

### \* المصحف العثماني وعبقرية « إجماع الرأى العام » :

فإذا أطلقنا على تلك الخطوة وصف « عبقرية التفكير الإسلامي » ·

فإننا لا تكون قد وفيناها حقها · فمثل تلك اللحظات من تاريخ العقل الإسلامي هي ما نفتقر إليه اليوم حقًا ·

وقد استوقف نظرى العبارة السابقة لابن الجزرى والتى تكشف عن عبقرية غير مسبوقة اتسم بها تفكير هذا الإمام الجليل الذي لا نبالغ إن قلنا أنه -وبحق-جمع فأوعى .

إِن ما فهمناه من نص تلك العبارة أن « المصحف الإمام » كان خطوة

عبقرية للأخذ بيد « القراءات » والاقتراب بها نحو « القرآن » ، بهدف تضييق الفجوة التي نشأت عن المبالغة في استخدام رخصة التيسير بموجب حديث الأحرف السبعة ،

إِن عبارة ابن الجزرى: « ولم يثبت عندهم ثبوتًا مستفيضًا أنه من القرآن » لهى خير دليل على أنه كان على يقين من أن « القرآن والقراءات » كانا حقيقتان متغايرتان في فترة ما قبل « المصحف العثماني الإمام » .

كما أن عبارته: « وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ » على ترك ما كان مأذونًا فيه توسعة عليهم ، لا يعتبر مدحًا ولا تعصبًا للعقل الإسلامي الجمعي ، بقدر ما هو تعبير علمي دقيق ، شديد الموضوعية عن تقديره لعبقرية التفكير الإسلامي في إدارة الأزمات وتقليص الفجوة بين « المثال » و « الواقع » ، بين « القراءات » .

إن العقل الجمعى للأمة الإسلامية لم يكن عقلاً تابعًا عند تناوله لتلك الازمة ، بل كان عقلاً ناقدًا مبصرًا من جهة ، ومبتكرًا وفاعلاً من جهة أخرى ، إنه كان يصنع الحدث ، ثم يتابعه بالرصد والتقسيم ، فإذا سارت الأمور حتى ما يرام ، وإلا فإنه يلتقط عثرات التطبيق بحس مرهف ، فإن تداعت الأمور حتى وصلت إلى حد يشكل ظاهرة أو ينبىء بازمة أو فتنة ، سارع من فوره ليبتكر « الحل الانسب والامثل » ، ولا يقف عند هذا الحد بل ويشارك في التطبيق ، ولا يتوقف لحظة عن التعبير عن تقييمه لكل خطوة ، إما بالتأييد وإما بالمعارضة ، وحتى يعبر الأزمة ،

إِن إِجماع « الرأى العام المسلم » على المصحف الإمام لم يكن في حقيقته نوعًا من التهليل والتكبير لقرار علوى اتخذه خليفة المسلمين ، ولم يكن بأى حال انصياعًا لقرار علوى هبط عليه ممن يملك السلطة والقوة رضوخًا واستسلامًا للأمر الواقعي ، ولكنه كان بمثابة احتفالية جماعية بالنجاح الذى صنعوه هم بأنفسهم ولأنفسهم بتنازلهم طواعية عن رخصة كانت ممنوحة لهم ،

إن الإجماع على المصحف الإمسام لم يكن « إجماع النخبة » ، أو الصفوة ، بل كان إجماعًا « للرأى العام » للأمة الإسلامية ، إنه صوت الجماهير التي وحدها القرآن ، لا فرق بين عربي وأصبهاني ورومي ، ولا أبيض ولا أسود ولا أصفر ،

إن السبب الجوهرى في هذا الإجماع العبقرى كان يرجع في حقيقة الأمر إلى شعور « الولاء » للقرآن الكريم ، هذا الولاء الذى لم يكن ليبلغ هذه الدرجة من التمكن في « عقل وقلب » كل مسلم لولا رخصة « الأحرف السبعة » التي جعلت القرآن هبة الله للجميع ،

إن الحكمة العليا في الترخيص للناس – بشتى انتماءاتهم – بقراءة القرآن بقدر ما تسعفهم به لهجاتهم ، ثم التسامح الكبير – غير المتوقع ولا المفهوم في حينها – من النبي على للاستمتاع بهذه الرخصة في العامين الأخيرين من عمر الرسالة المحمدية بعد أن كان الجميع يقرأ بقراءة واحدة ، هذا السلوك البالغ المحكمة ، البعيد المدى هو ما ولد الشعور « بالولاء » تجاه القرآن في نفس كل مسلم ، حتى أصبح القرآن عنده أعز عليه من نفسه وماله وولده ، حتى إذا جاءت لحظة الخطر سينة ، ٣ هـ ، سيارع الناس بالتنازل عن الرخصة طائعين مختارين في سبيل الحفاظ على هويَّة القرآن والذي أصبح هوية لكل فرد منهم ،

فليكن هذا درسًا في فن القيادة لكل من كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد ، ليكن درسًا لمن يبحثون عن سر انهيار الأمة الإسلامية والعربية على حد سواء ، إن إحياء الولاء للقرآن في نفس كل مسلم في كافة أنحاء المعمورة هو الحل ، إن الولاء هو ثمرة المشاركة ، والولاء عطاء ، فلا عطاء بدون ولاء ، حتى لو كان الأمر يتعلق بكلام الله وقرآنه ، ذلك أن النبي الذي يبشر به بشر يعيش بين بشر على الأرض ويتكلم بلغتهم ويمشى في الأسواق ويتزوج النساء ويمرض ويشفي ويلقى في النهاية قدره المحتوم « الموت » ، « من كان يعبد محمدًا ، فإن محمدًا قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت » (١) ،

<sup>(</sup>١) قالها أبو بكر الصديق إثر وفاة النبي عَلَيْهُ .

ولكن الرسالة لا تموت والقرآن - كلام الله - هو علم على تلك الرسالة المحمدية وهدية الله إلى العالمين ، فكان لزامًا أن يكون كلامًا واقعيًا ينطقه الناس بلغتهم السائدة بينهم ، وهى العربية المبينة ، وبلهجاتهم أيضًا على تعددها وتنوعها واختلافها وهو ما جعله قطعة من النسيج الثقافي لهم جميعًا - على الأقل في مرحلته الأولى ، وحتى يتمكن من صدورهم ويستولى على ألبابهم ، وهو صلب ما أدت إليه رخصة الأحرف السبعة العبقرية البالغة الحكمة ،

### \* المصحف العثماني - نقلة حضارية كبرى:

تبقى نقطة أخيرة فى « المصحف الإمام » تكشف عن عبقرية هذا القرار الإجماعي لأمة القرآن ·

لقد كان ( المصحف العثماني الإمام » أول كتاب عربي إسلامي ٠٠٠ فلم يسبق للعرب أن استخدموا الكتاب كوسيلة للتداول ونشر الفكر في الثقافة العربية ، اللهم إلا ما ذكر عن بعض المعلقات التي دونت في صحائف وتم تعليقها على أستار الكعبة ،وكان ذلك في العصر الجاهلي ، ولكنها لم تكن في شكل كتاب ،

من ها كان قرار نسخ وتدوين القرآن وجمعه في شكل كتاب ، هو المصحف العثماني ، خطوة رائدة ومبتكرة للانتقال بالثقافة العربية الشفاهية إلى ثقافة التدوين والكتابة ، وهي خطوة عبقرية بكل المقاييس ، إذ سرعان ماتلاها خطوات وخطوات في ابتكار وتطوير شكل الحروف في الكتابة ، ووضع النقط لتمييز الحروف ( الباء ، والتاء ، والثاء ، ، وغيرها ) وهو ما يطلق عليه ( الإعجام » ، ثم وضع علامات الشكل مثل ( الفتحة والكسرة ، والشدة ، والتنوين وغيرها ) ، ثم أتبعت بوضع قواعد وأصول النحو والإعراب ، وكله مما نعيش عليه الآن ، ونرتع في نعيمه ،

حقًا ، لقد كان « المصحف الإمام » بداية حقيقية لتطور الحضارة الإسلامية التي قادت العالم ، ومازالت تقوده نحو الجنة ، وتزحزحه بعيدًا عن النار ، ومن زحزح عن النار فقد فاز ،

\* \* \*

#### والخلاصة :

أن لحظة ميلاد « المصحف العثماني الإمام » كانت :

\* خطوة نحو تقليص الفجوة بين حقيقة القرآن وحقيقة القراءات اقتربت فيها القراءات بخطى واسعة في اتجاه القرآن .

\* أن اقتراب القراءات من القررآن جاء بتنازل اختيارى من البشر عن جزء من الرخصة التى كانت أتيحت لهم يومًا ما بموجب حديث « الأحرف السبعة » .

\* أن هذا التنازل الطوعى جاء إثر تفوق النزعة المثالية لدى المسلمين على حساب النزعة الواقعية ، وكان هذا « التغيير في الاتجاه » من التفكير الواقعي إلى التفكير المثالي علمًا على ميلاد سمة أصيلة في التفكير الإسلامي حتى يومنا هذا ، وهي سمة « أولوية التفكير المثالي » ، وهو تغيير جذري وأصيل ، حيث أتى طواعية واختيارًا ،

\* إِن هذا التغيير في اتجاه التفكير لدى العقل الجمعى المسلم جاء على صورة عطاء ، حيث تنازل طوعًا عن بعض حقوقه في سبيل تحقيق المصلحة العليا ، وهو عكس « التفكير النفعي البراجماتي » الذي أتت به « الفلسفة النفعية البراجماتية » التي اتخذت من الإسلام عدوها الاستراتيجي ، والتي تقوم على « الأخذ » لا العطاء وعلى قيم الأنانية الضيقة وإن تجملت بمعسول الكلام ،

فالإسلام يراهن على « التضحية في سبيل المبادىء » ، والبراجماتية تراهن على « شهوة التملك الغريزية » ، ومن هنا فالصدام حتمى بين أهل القرآن وأهل اللذة ،

\* إِن « المصحف الإِمام » جاء تعبيرًا عن ميلاد الحضارة الإسلامية التى انضوى تحت لوائها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ، العربى والرومى والفارسى والأعجمى ، يعيشون ويتعايشون « في ظلال القرآن » ، حيث شارك الجميع في حفظه ،

\* أن « المصحف الإمام « جاء درسًا بليغًا في نظام الحكم « بالشورى » ، وتعبيرًا عن توحد الحاكم والمحكوم حول رمز واحد ،

وهو ما تسعى الحضارة الغربية الغازية للتجمل به تحت اسم «الديمقراطية»، وتباهى به الأمم اليوم ، بعد أن جهلت أو تجاهلت أن الريادة فيه والابتكار والسبق كان لأمة القرران ، يوم أجرعت هذه الأمة المعصومة من الخطأ على المصحف الإمام ، وباسلوب مثالى ، كاد البشر فيه أن يكونوا ملائكة تمشى فى الأرض .

\* أن المصحف الإمام كان مصفاة ، حجزت خلف ثقوبها من القراءات ما شذ عن الفاظ القرآن ، بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل أو على سبيل التفسير ، هما دخل على القرآن بموجب رخصة التيسير وبموجب فهم بعض الصحابة لحدود هذه الرخصة ، ومبالغتهم في استخدامها ، بدرجات ،

\* إِن المصحف الإمام كان سببًا في دخول كلمة « شواذ القراءات » في قاموسنا الإسلامي ، حيث أطلق لفظ « الشاذ » على كل قراءة لا توافق « رسم الكلمات » كما جاءت بالمصاحف العثمانية ،

\* أن المصحف العثماني جاء مقياسًا ومرجعًا وإمامًا ، يختبر على رسم الفاظه المكتوبة كل قراءة منطوقة متلوة ، فإن وافقت الرسم - ولو تقديرًا - وإلا فهي إما شاذة أو مكذوبة ،

\* إِن الشاذ بالمفهوم السابق ، إِن كان عن رواية وإِسناد ، كان ينظر إليه باعتباره « قراءة » أكثر من كونه قرآنا » ، وقد اختلفوا في كونه قرآنا من عدمه (١) على الحقيقة ، مما سيلي ذكر أقوالهم فيه ٠

والقراءة الشاذة التي خالفت خط المصحف الذي عليه الإجماع ، لا يجوز لاحد أن يقرأ بها أو يتعبد بتلاوتها أو يصلى بها لأنها :

<sup>(</sup>۱) يرى د ، عبد الفتاح شلبى. انه ( لا يحكم بقرآنيتها ) ، راجع كتابه المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد : ص ۲۳ ،

- آحاد في السند ، أي نقلت إلينا بخبر الواحد عن الواحد ، ولم ترد متواترة ، جماعة عن جماعة ،
- أن خبر الواحد أو الآحاد غير يقيمنى الثبوت ، فلا يصح أن يؤخذ به ، قرآن ، لانه لا يقطع على صحته ومغيبه ،
- أن القراءة الشاذة بمخالفتها خط المصحف ، إنما تكون قد خرجت عن « الإجماع » الذى انعقد له ، والذى يقطع على صحته وعلى غيبه ، فهو يقين ، أما الخبر أو الآحاد الذى أتى بالقراءة الشاذة فهو خبر غير يقين ، ولا يحسن أن ينتقل عن اليقين إلى غير يقين ،
- إن القراءة الشاذة التي خالفت خط المصحف تنحصر علاقتها بالقرآن في كونها كان مسموحًا بها في عهد الرسول على في إطار رخصة الأحرف السبعة ، إلا أنه سقط العمل بها بموجب « الإجماع » على مصحف عثمان ،
- والخلاصة في تعريف القراءة الشاذة أنها أصناف يهمنا منها الآن صنفان: الأول : آحاد غير متواترة « وردت بخبر الواحد عن الواحد وليس الجماعة عن الجماعة » •

الثاني : شاذة غير مجمع عليها « بموجب خروجها على خط المصحف المجمع عليه » • "

وتوصف القراءة بالشذوذ إذا توافر فيها الوصفان السابقان مجتمعين أو منفردين - إلا أن دور « المصحف الإمام » قد تركز على غربلة الصنف الثانى من القراءات مما خالف خطه الذي كتب به في المقام الأول .

ومن هنا كان خط المصحف هو أول مقياس تاريخي لصحة القراءات في تاريخ القرآن والقراءات القرآنية .

\* إِن المصحف الإمام هو أول كتاب في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، وبه انتقلت تلك الحضارة من مرحلة « الثقافة الشفاهية » إلى مرحلة « الثقافة المدونة » • وكان هذا إِيذانًا « بانفجار المعرفة الإسلامية » وحتى يوم الدين ، أو قل هو طفرة في تاريخ الإنسانية جمعاء ،

\* أن الفكرة الجوهرية التي تمحور حـولها المصحف العثماني كانت الإجماع .

## \*\* القراءات السبع • • • الأشهر $^{(1)}$ :

### \* تكاثر القراءات بعد المصحف الإمام:

علمنا فيما سبق أن خط المصحف العثماني جاء خاليًا من النقط (تشكيل الحروف كالفتحة والكسرة والضمة ٠٠٠ إلخ ) والإعجام (النقط التي تلحق بالحروف المتشابهة في الرسم لتميزها عن بعضها ، مثل تمييز الباء عن التاء عن الثاء ٠٠٠ وهكذا ) ٠

وذكرنا أيضًا أن خلو خط المصحف من النقط والإعجام كان على الأغلب سمتعمدًا - على الأقل من ناحية الإعجام ، ذلك أنه قد ثبت أن الإعجام كان معروفًا ومستخدمًا في الكتابة العربية قبل كتابة المصحف العثماني ، مما لن نتوسع في مناقشة صحته حاليًا ،

أما الشكل فلم يكن مستخدما في تلك الآيام ، ولكن تم ابتكاره فيما بعد بهدف ضبط المصاحف .

وعرفنا أيضًا أن خط المصحف الإمام جاء خاليا من النقط والإعجام ، إما للأسباب المذكورة ، أو – وهو الأرجح – لكى يتسع لأكثر من قراءة واحدة لنفس الكلمة على شرط الالتزام برسمها ، وأن تكون القراءة مما كان مسموحًا به بموجب رخصة التيسير •

وعلى سبيل المثال كلمة: فتبينوا، رسمت هكذا في المصحف العثماني لأنها تحتمل القراءتين: فتبينوا، وفتثبتوا سويًا، أي أنه يمكن تلاوتها بالأولى أو بالثانية،

وهكذا سمح خط المصحف للاختلاف في القراءات ، في حدود رسم الكلمة المكتوبة ، واعتبر ما خالف الرسم هو الشاذ .

وقد كان التعويل في ذلك على أن القرآن محفوظ في الصدور ، قبل أن يحفظه كونه مكتوبًا في مصحف ، وأن القراءة الصحيحة لن تكون أي نطق محتمل لخط المصحف ، بل لابد أن تكون رواية عن رسول الله عليه .

إلا أن هذا التصور كان متفائلاً على ما يبدو .

<sup>(</sup>١) المنجد: ص ١٨٠

فقد دارت الأيام ، وكثر المقرئين والقرَّاء والحفاظ والرواة حتى بلغت عددًا كبيرًا فاق الحصر ، مما بشر بقرب حدوث أزمة أخرى في تاريخ القرآن ، وإن كانت مختلفة في طبيعتها عن تلك التي كانت سببًا في كتابة المصحف على عهد عثمان .

يقول ابن مجاهد في كتابه السبعة (١) :

« كذلك ما روى من الآثار في حروف القرآن ، منها المعرب السائر ، الواضح ، ومنها المعرب الواضح غير السائر ، ومنها اللغة الشاذة القليلة ( الانتشار ) ، ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرىء به ، ومنها ما توهم فيه فغلط به - فهو لجن غير جائز - عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير ، ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير ، وبكل قد جاءت الآثار في القراءات ،

والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيًا ، وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين ، أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذهبه ، . 1 . ه. .

ويشرح ذلك د ٠ شوقي ضيف في مقدمته لكتاب السبعة فيقول (٢):

« رأينا فيما مضى أن القراءات أخذت تتكاثر ، حتى وصل بها أبو عبيد القاسم بن سلام نحو ثلاثين قراءة ، وتوسع فيها – فيما بعد – بعض القراء ، حتى وصل بها إلى نحو خمسين قراءة ،

وأوشك ذلك أن يكسون بابًا لدخول شيىء من الاضطراب على ألسنة القرَّاء ، وكان منهم المتقن كما يذكر ابن مجاهد في تقديمه للكتاب ، ومنهم غير المتقن الذي يعتريه النسيان ،

۲۰ ص ۶۹ ، (۱) سبعة : ص ۲۰ ،

وزادت الطامة بما كان بعض القرّاء يرويه – مثل ابن شنبوذ – عن مصحفى أبى ( بن كعب ) وابن مسعود ، وما كان آخرون مثل ابن مقسم العطار يستنبطونه بعقولهم من احتمالات القراءة خط المصحف العثماني بما جعل الحاجة تشتد إلى شيخ من شيوخ القرّاء النابهين ، يضع الأصول والأركان لقبول القراءات من جهة ، وليختار طائفة نابهة من القرّاء يكتفى بها عمن سواهم حتى تستطيع عقول أوساط القرّاء أن تتمثلهم وتستوعبهم .

فاجتهد (ابن مجاهد) للأمة والدين وقرآنه العظيم، وبالغ في اجتهاده، حتى استصفى سبعة من أئمة القرَّاء في أمصار خمسة، هي أهم الأمصار التي حملت عنها القراءات في العالم الإسلامي، وهي المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، واختار من المدينة نافعًا ومن مكة ابن كثير ومن الكوفة عاصمًا وحمزة والكسائي ومن البصرة أبا عمرو بن العلاء ومن الشام عبد الله بن عامر ، 1 ، ه.

ويحدثنا الدكتور عبد الفتاح شلبي (١) تحت عنوان ، ما بعد عهد عثمان في العصرين الثاني ، والثالث حتى ابن مجاهد ، فيقول :

« • • ثم إِن الرواة عن الأئمة ( الصحابة ) من القرَّاء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرًا في العسدد ، ( حتى بلغ من كان يجلس في حلقة أبي الدرداء بدمشق ألفًا وستمائة ) (٢) ؛ كما كانوا كثيرًا في الاختلاف (٣) ، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه ، وتنضبط القراءة به ، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا – إمامًا مشهورًا بالضبط والأمانة في النقل ، توافق قراءته مصحف ذلك المصر فكان :

### أبو عمرو من أهل البصرة •

<sup>(</sup>١) الله خل والتمهيد في علم القراءات والتجويد ، د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الفيصلية - مكة المكرمة ص ٤ ،

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار للذهبي : ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) الإبانة: ص ٨٦٠

وحمزة وعاصم والكسائي من أهل الكوفة .

وابن كثير من أهل مكة .

وابن عامر من أهل الشام .

ونافع من أهل المدينة .

وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر بن مجاهد قبل سنة ثلاثمائة أو في نحوها وتابعه في ذلك من أتى ، إلى الآن ، أ . هـ .

### \* أزمة القراءات على عصر ابن مجاهد سنة • ٣٠ هـ :

بعد نسخ المصحف الإمام سنة ٣٠ هـ ، وحتى سنة ٣٠٠ هـ فإن قضية القراءات قد تطورت في اتجاه جديد ، نتج في نهاية الأمر عن ظاهرة سلبية وصلت لحد الازمة مما كان يستلزم وقفة ، وتفكيرًا ، وقرارًا ، وإجماعًا جديدًا ، بهدف تصحيح المسار ،

ومن العبارات السابقة يمكن تلخيص تطور الظاهرة فيما يلى :

١ - تكاثر القراءات حتى وصلت إلى نحو خمسين قراءة ٠

٢٠ - تكاثر القرَّاء حتى بلغ الوفًا مؤلفة ٠

وقد شكل ذلك صعوبة بالغة على المقرئين والقرَّاء والحفَّاظ في الاستيعاب •

٣ -- تكاثر الاختلاف في القراءات ، حتى تبلور في اتجاهين رئيسيين شكلا العمود الفقرى للأزمة :

( أ ) الجحاه قديم: تزعم إحياءه من جديد « ابن شنبوذ ) ، حيث أراد العودة بالقراءات إلى مرحلة ما قبل المصحف العثماني الإمام ، فكان يقرىء الناس بما ورد في المصاحف القديمة من مصاحف الصحابة ابن مسعود وأبي بن كعب ، بما خرج عن خط المصحف العثماني خارجًا بذلك عن الإجماع الذي انعقد للمصحف الإمام ، ومثيرًا فتنة قديمة مضى عليها نحو ثلاثمائة عام ، وابن شنبوذ بهذا كان قد التزم بالرواية – وإن كانت آحادًا ، ولم يلتزم برسم المصحف ،

(ب) اتجاه جديد : خطير للغاية تزعمه ابن مقسم العطار ، الذي كان

يستنبط بعقله قراءات دون أن يخسرج عن رسم الحروف وخط المصحف العثماني ، أى أنه كان على العكس من ابن شنبوذ ، يلتزم بالمصحف الإمام ، ولا يلتزم بالرواية ،

- ٤ انتشر بين حملة القرآن على عهد ابن مجاهد اصنافًا منهم (١):
- من مثله كمثل الاعرابي الذي يقرأ بلغته ( لهجته ) ولا يقدر على
   تحويل لسانه ، فهو مطبوع على كلامه ،
- من يحفظ ، ولا علم له بالإعراب ، فلا يلبث أن ينسى ما حفظه لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره .
- من له علم بالنحو والإعراب واللغة ، ولا علم له بالقراءات والآثار ، فربما دعاه ذلك إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين ، فيكون بذلك مبتدعًا ( مثل ابن مقسم العطار ) .
  - ومنهم المدلس (تدليس إسناد أو تدليس شيوخ) .
- ومنهم المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعانى الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار ، فذلك الإمام الذى يفزع إليه حفًاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين (٢) ،

#### \* دور ابن مجاهد:

- \* من هنا ، تصدى ابن مجاهد ( رحمه الله ) لمواجهة هذه الإشكالية ، وبعبقرية مشهودة ، توصل إلى حل لها ، أجمع المسلمين حتى يومنا هذا على تأييده والاعتراف به ، حيث :
  - استوعب كل ما وصل إليه من تراث القراءات والقرَّاء .
  - \* قارن بينها جميعًا ، مستخدما عقله الناقد التحليلي .

<sup>(</sup>١) السبعة لابن مجاهد : صَ ٥٥٠، بتصرف ،

<sup>(</sup>٢) السبعة: ص٥٥ وما بعدها ،

\* وضع أركان القراءة المقبولة فكانت ثلاثة : مطابقة خط المصحف ، وصحة السند ، وموافقة العربية ولو بوجه ،

\* اتخذ الخطوات العملية لطرح الأركان الثلاثة على الرأى العام لتحصل على شرعيتها بأن :

۱ -- عقد محاكمة « لابن شنبوذ » بعد أن أثار عليه الرأى العام ، بحضور القضاه والفقهاء والقرَّاء سنة ٣٢٣ هـ ، حتى أعلن توبته ٠

وما أشبه ابن شنبوذ هنا بابن مسعود على عهد عثمان ، وبذلك أقر -- أو أعاد إقرار - الركن الأول وهو خط المصحف العثماني ،

٢ - عقد محاكمة مشابهة لابن مقسم العطار - الذى كان يقرأ من عند نفسه ، مع المحافظة على إطار رسم الحروف كما هى فى المصحف الإمام ، وهى بدعة خطيرة مفادها « إهدار السند ) ، فأعلن توبته هو الآخر ،

فكان ذلك إعلانا للرأى العام على اعتماد الركن الثاني للقراءة المقبولة وهو صحة السند .

٣ - قام ابن مجاهد في كتابه السبعة برد بعض القراءات المروية لانها لا
 توافق العربية ، وبذلك يكون قد وضع الركن الثالث للقراءة المقبولة .

\* حدد عدد القراءات التي ينوى اعتمادها بسبعة ، تيمنًا بعثمان حين أرسل سبع نسخ من مصحفه الإمام للأمصار .

\* حدد الأمصار التى سيختار منها القرّاء السبعة بقراءاتهم المعتمدة ، فجعلها هى نفس الأمصار التى أرسل عثمان نسخ المصحف الإمام إليها ، بعد أن استثنى منهم اليمن والبحرين حين لم يجد فيها من القرّاء من تحلى بالمواصفات التى حددها للقارىء كما يريده ،

فكانت الأمصار هي : المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام .

\* حدد المواصفات التي ينبغي توافرها في القرَّاء الذين ينوى الاختيار من بينهم وهم كثر ، فكانت أن يكون مشهوراً (١) :

بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم ، وأن يكون قد طال عمره واشتهر أمره ،وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل ، وثقته فيما قرأ وروى وعلمه بما يقرأ فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم .

 \* حدد أسماء الأئمة القراء السبعة على ضوء ما سبق ، وقد سبق ذكرهم .

\* يقول مكى : « وأول من اقتصر على هؤلاء : أبو بكر بن مجاهد قبل سنة ثلاثمائة أو فى نحوها ( سنة ٢٩٠ هـ )  $( ^{ Y } )$  ، وتابعه على ذلك من أتى بعده إلى الآن .

ولم تترك القراءة بقراءة غيرهم ، واختيار من أتى بعدهم إلى الآن ، (٣) .

#### \* \* \*

## \*\* فلسفة ابن مجاهد في اختيار القرَّاء السبعة :

إِن القيمة الأصيلة التي استند عليها ابن مجاهد عند اختياره للقرَّاء السبعة كانت تكمن جوهريًّا في إحساسه المرهف لنبض الجماهير فيما يطلق عليه حديثا « اتجاهات الرأى العام » •

من هنا جاءت اختيار ابن مجاهد لقرائه السبعة تعبيراً صادقًا عن نبض الرأى العام ٠

ومن هنا أيضا ، كتب لاختياره « الخلد » ، حيث لم تترك قراءة أى منهم إلى قراءة غيرهم إلى الآن ٠٠٠ وإلى أن يشاء الله ٠

<sup>(</sup>١) الإبانة : ص ٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٠

<sup>(</sup>٣) توفي مكي سنة ٤٣٧ هـ ٠

وللرأى العام أكثر من خمسين تعريفًا (١) ، إلا أن علماءه اتفقوا على أنه:

- يمثل مجموعة من آراء جمع كبير من الأفراد .
  - يتعلق بالمسائل الخلافية ، لا بالحقائق .
  - يتعلق بمسائل تحوذ على اهتمام الناس .
- قوة حقيقية شأنه شأن الريح ، له ضغط لا تراه ولكنه ذو ثقل عظيم ، وهو كالريح لا تمسك بها ولكنك تحنى لها الرأس وتطيع .

ولقد تجلت عبقرية ابن مجاهد في إحساسه المرهف بمدى ثقل هذه القوة الخطيرة ، وساعده تجرده لخدمة الحق ، وصدقه مع نفسه ، واستعلائه على تحقيق مجد شخصى ، ساعده كل ذلك إلى جانب ما تمتع به من قدرات عقلية متميزة ، وعقل ناقد ثاقب ، وبصيرة نافذة على أن يهتدى إلى « مفتاح الحل » وسط هذا الخضم المتلاطم ،

وفى وقت تعددت فيه القراءات حتى وصلت لنحو خمسين قراءة ، مما كان يشكل خطراً كبيراً على مسيرة القرآن ، واتجهت جهود كل عالم إلى أن يكون « صاحب قراءة » يتميز بها عن غيره ويدخل بها التاريخ من أوسع أبوابه ، اتجه ابن مجاهد اتجاهاً معاكساً تماماً ، فجاء الفتح على يديه .

يقول د ٠ شوقي ضيف (٢) :

« ومن طریف ما یروی عنه ( ابن مجاهد ) ان بعض تلامیذه ممن بهرتهم سعة روایته للقراءات وعلمه بوجوهها وضبط حروفها قال له :

لم لا تختار لنفسك قراءة تحمل عنك ؟

فقال ( ابن مجاهد ) :

نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أثمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا » •

<sup>(</sup>۱) الرأى العام ، طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة ، د ، أحمد بدر وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط ٣ ص ٥١ ، وما بعدها ،

<sup>(</sup>٢) السبعة : ص ٢٤ ،

ويعلق د ، شوقى ضيف على ذلك قائلاً : فهو قد وهب نفسه للوقوف على القراءات وتمثلها واستيعابها ، ولم يفكر فى أن ينفرد لنفسه بقراءة يشتهر بها وتعرف به ، ولو فكر لاستطاع فى يسر أن يتميز بقراءة يختارها من قراءات الائمة ، وليكن مثلاً نافع أساسها ثم يتركه إلى حروف يختارها من لدن قراء آخرين يخالفه فيها ، وبذلك يصبح صاحب قراءة منفردة متميزة ، ولكن لم تكن هذه وجهته ، ، ، ، ، ه. .

ورجل مثل ابن مجاهد لابد أن يأتى الحق على يديه ، وقد حدث ، لأن ابن مجاهد لم يكن يجاهد لنفسه ، بل كان يجاهد في الله ، فصدق فيه وعد الله ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْديَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١) ،

وهداه الله إلى الحق في مناخ فقد فيه الجميع الرؤية حيث تكاثرت القراءات والقرَّاء حتى أصبح المسلم مثله كمثل من يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، أمواج من القرَّاء ، من فوقهم سحاب من القراءات ، حتى كاد « القرآن » يضيع في خضم « القراءات » ،

والتقط ابن مجاهد طوق النجاة ٠٠٠ الذي كان « القراءة التي عليها الناس » ٠

# \* ابن مجاهد وعبقرية التناغم مع اتجاهات الرأى العام :

بعد أن استوعب ابن مجاهد تراث القراءات كاملاً ، وبعد أن غاص بعقله التحليلي في أعماق كل قراءة ، وبعد أن أعمل فكره الناقد في كل مفردة منها وردت عن كل راو ، وبعد أن ألمَّ بالاختلافات في خط المصاحف العثمانية التي نسخها عثمان من مصحفه الإمام وبعث بها إلى الأمصار ، وبعد أن تبلور لديه مذهب كل قارىء في قراءته فرشًا وأصولاً ، وبعد أن اكتمل لديه تصور عن أركان القراءة المقبولة التي تميزها عن غيرها مما أطلق عليها « شاذة » وهي مؤافقة الحربية وصحة السند ؛ بعد أن فعل كل هذا ، لم يبق أمامه سوى

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٩ .

أن يعشر على ضالته المنشودة ، وهى القراءات التى تجتمع فيها تلك الأركان الثلاثة أكثر من غيرها ، وفوجىء ساعتها بأنها القراءات التى التف حولها الناس حين انفضوا عن غيرها ، وكأن ما توصل إليه ابن مجاهد بعدجهد جهيد كانت « أمة القرآن » قد توصلت إليه من عشرات السنين ، وعبرت عن هذا الاتجاه لديها بسلوك فعلى وهو الالتفاف حول هذا القارىء والإعراض عن آخر ، وبدرجات متفاوتة ،

من هنا ، حدث التناغم العبقرى بين تفكير ابن مجاهد وبين تفكير العوام ، والذى نسميه « اتجاه الرأى العام » ، فأبصر ما لم يبصره غيره ، فالتقط القراءات السبعة من بين الخمسين بصفتها أنها كانت الأكثر شيوعًا وشهرة بين الناس والعوام ، وأنها هى التى التف الناس حولها بفطرتهم التى فطرهم الله عليها ، فالتقى « حدس الجماهير » « بدرس العلماء » على كلمة سواء ، كتب لها الخلد ،

وليس هذا الكلام من زخرف القول ، ولا هو مدح وثناء على العقل الإسلامي بدون دليل ، فليس لهذا الغرض بذلت جهدى في سبيل إخراج هذا الكتاب إلى النور ، كما أنه ليس أيضًا ترديدًا لما ذكره أحسد مسن السابقين أو المعاصرين على ضوء ما فهمه أو استوعبه ، بل إن الدليل والبرهان ياتي من كلام ابن مجاهد بنصه ، وكما ورد في كتابه السبعة ، وباستقرائه وصلنا إلى هذه النتيجة ،

يقول ابن مجاهد في مقدمة كتابه « السبعة » :

« وحملة القرآن متفاضلون في حمله ، ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه ، وأنا ذاكر منازلهم ودال على الأثمة منهم ، ومخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام » (١) .

فبين هنا أن الأثمة من القرَّاء هم أصحاب القراءة التي عليها الناس .

<sup>(</sup>١) السبعة : ص ٥٥ ،

ثم قال مؤكدًا على فكرته:

و فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعانى الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار ، فذلك الإمام الذى يفزع إليه حفًاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين ، (١) .

فأكد هنا على أن الحفَّاظ كانوا ينتقون لأنفسهم من بين القرَّاء على كثرتهم من كانت لديه القدرة على أن يوفر لقراءته ركن صحة السند ، وموافقة العربية ، وكأن ابن مجاهد بهذه الكلمات المكتوبة بحروف من نور الصدق وإنكار الذات ينسب للناس وضع معايير القراءة الصحيحة بدلاً من أن ينسبها لنفسه فيشتهر بها .

ويقول ابن مجاهد أيضا مؤكدًا على أن اختياره لم يكن سوى اختيار الناس ، الخاصة منهم والعامة على حد سواء :

« والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيًا ، وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين ، أجمعت الخاصة / والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه ، وتمسكوا بمذهبه » (٢) .

وعملاً بالقول الماثور: وبضدها تتضح الأمور، يكشف لنا ابن مجاهد عن ان اختيار الناس لم يكن مجرد تبعية أو تقليدًا أو انسياقًا أعمى، بل كان انتقاءً واعيًا وبصيرة نافذة جعلتهم ينصرفون عن بعض القرَّاء، وإن ذاع عنه أنه قد روى وحفظ .

يقول ابن مجاهد :

« وأما الآثار التي رويت في الحروف ( القراءات المختلفة ) فكالآثار التي

<sup>(</sup>١) السبعة : ص ١٥٠

۲) المرجع السابق: ص ٤٩٠

رويت فى الأحكام منها المجتمع عليه السائر المعروف ، ومنها المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به ، وإن كان قد روى وحفظ ، (١) .

وهكذا كان يرى ابن مجاهد الرأى العام الإسلامى على مدى ثلاثمائة سنة ، كائنًا حيًّا يتمتع بعقل ناقد يميز الصحيح من المعيب ، فيتحرك وجدانه السوى فيحب الصحيح ويكره المعيب ، ثم ينتقل من مرحلة الحب والكره إلى مرحلة السلوك والفعل ، فيلتف حول الصحيح ، ويترك المعيب الذى كرهه ، وأن الرأى العام بهذا كان مثله كمثل الإنسان الرشيد السوى صحيح العقل والمشاعر والسلوك ، مؤمن كيسس فطن لا تغسره – فى كلام الله – أيه دعاية أو ترويج لقراءة لم يطمئن إليها ، وإن أتى بها من روى وحفظ ،

ويشهد الله ، والتاريخ أن أمة محمد بموقفها هذا من القرآن والقراءات قد ضربت المثل – وبحق – على أنها كانت خير أمة أخرجت للناس ، وصدق فيهم ظن الله ، فأنعم بهم .

#### \* \* \*

## \* \* سبعة ابن المجاهد • • • أثمة القراءة باختيار الناس:

نوالى الحديث عن المقياس الذى اطمأن إليه ابن مجاهد عند اختياره لقرائه السبعة ، ونؤكد أن هذا المقياس كان فى المقام الأول هو اشتهاره عند الناس العامة منهم والخاصة ، والتفافهم حوله وتلقيهم منه وانصرافهم عن غيره من معاصريه ، وإن كانوا شيوخه الذين أخذ عنهم القراءة ولا يزالون أحياء يرزقون ، فلم يكن مقياس « الأقدمية » يشكل بأى حال أى وزن أو اعتبار عند الناس ، كما لم يكن التحيز لعرق أو عصب أو جنس أو لون أية قيمة أيضًا ، حيث أننا سنجد في سبعة ابن مجاهد الأسود والأبيض ، والعربي والأصبهاني ( الفارسي ) ، والحر والمولى ، والاعمى والبصير ، والميسور والفقير ، والبشوش المتواضع والمترفع العزيز بنفسه حتى تكاد تدخله خيلاء ، كما سنجد بينهم المدني والمكى

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٤٨ ،

والشامى والبصرى والكوفى ، وقد وضع الرأى العام الرشيد لجمهور المسلمين كل هذه الاعتبارات فى حجمها الطبيعى ، ولم يعرها أى التفات حين انصرف بكل همه نحو التماس القراءة المقبولة ، حتى إذا وجدها عند أى منهم التف حوله ورفع بها ذكره، ونقط بها مصاحفه ، وحفظها ورددها وتلاها حق تلاوتها ، ولم يفته أن ينتقد منها ما رآه غير مقبول حتى يطمئن أو يغير الراوى روايته على ما تذكر كتب القراءات ، فمارس بهذا أيضًا دور الرقيب والمصحح ، فالحق أحق أن يتبع ، والله لا يستحيى من الحق ،

فياله من قرآن معجز ، ويالها من أمة تورث الفخر والاعتزاز لكل من ينتمى إليها .

\* \* \*

\* أحاديث وردت عن ابن مجاهد فيما يخص القرَّاء السبعة :

\* نافع الأصبهاني ٠٠٠ إمام القرُّاء بالمدينة :

يقول ابن مجاهد في كتابه السبعة :

« حدثنى عبد الله بن الصقر أبو العباس السكرى ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : سمعت أبا خليد الدمشقى يحدث عن الليث بن سعد أنه قدم للمدينة سنة عشر ومائة ، فوجد نافعًا إمام الناس فى القراءة لا ينازع ، قال المسيبى : يعنى ، وشيبة يومئذ حى ، (١) ،

وشيبة ، هو شيبة بن نصاح أحد شيوخ نافع وأساتذته ، كما أنه كان قاضى المدينة أيضًا .

وقال ابن مجاهد:

( أخبرنى سليمان بن يريد أبو عبد الله البصرى عن أبى حاتم ( السجستانى ) عن الأصمعى ، قال : قال فلان : أدركت المدينة سنة مائة ونافع رئيس القرّاء بها ، (۲) ،

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) السبعة : ص ۲۲ ،

وقال ابن مجاهد :

« حدثنی الحسن بن أبی مهران ، قال : حدثنا أحمد بن يزيد ، قال : سمعت سعيد بن منصور ، يقول : سمعت مالكا ( ابن أنس ) يقول : قراءة نافع سنة » (١) .

قال ابن مجاهد:

« وكان ( نافع ) عالمًا بوجوه القراءات متبعًا لآثار الائمة الماضيين ببلده ، اخذ القراءة عن جماعة من التابعين ، (٢) ٠٠٠٠ ثم ذكرهم ٠

قال ابن مجاهد:

« حدثنى عبد الله بن الصقر ، قال : سمعت المسيب يقول : توفى نافع سنة تسع وستين ومائة ، قال أبو بكر ، وعلى قراءة نافع أهل المدينة إلى اليوم » (٣) .

فهذا نموذج لقارىء ، فضَّل أهل المدينة قراءته على قراءة شيوخه • \* ابن كثير • • • مقرىء مكة :

يقارن ابن مجاهد بين ابن كثير الذى اختار قراءته وبين أحد معاصريه من أثمة القراءة بمكة أيضًا وهو ابن مُحَيْصِنْ ، ويذكر أنه اختار قراءة ابن كثير لأنها القراءة التى التف حولها الناس واجتمعوا عليها ، فأكد ابن مجاهد بذلك أن

مقياسه كان اختيار الناس . يقول ابن مجاهد موضحًا ذلك :

« وكان في عصر عبد الله بن كثير بمكة بمن تجرد للقراءة وقام بها محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي ٠٠٠ وكان ابن محيصن عالمًا بالعربية ، وكان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه ٠٠٠ ولم يجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا على قراءة ابن كثير » (٤) ،

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٦٢ ،

<sup>(</sup>٢) السابق: ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٦٣ ،

<sup>(</sup>٤) السبعة : ص ٢٤ - ٦٥ ،

قال ابن مجاهد:

« والذي أجمع عليه أهل مكة على قراءته إلى اليوم ابن كثير » ·

وهذا نموذج لقارىء ، فضّل أهل مكة قراءته على قراءة أحد معاصريه ، من تفرغ للإقراء ، وكسان عالما بالعربية ، وأسساتذته هم نفس أسساتذة ابن كثير ، وهو أحد القرّاء الأربعة عشر ،

إلا أن أهل مكة انصرفوا عنه لأن له اختيار في بعض القراءات لم يتبع فيها اصحابه . وقال فيه ابن الجزرى : لولا ما في قراءته من مخالفة المصحف العثماني لالحقتها بالقراءات المشهورة .

فانظر یا اُخی کیف اختار الناس لانفسهم قبل اُن یختار لهم ابن مجاهسد او ابن الجزری ۰

\* أبو عمرو بن العلاء ٥٠٥ مقرىء البصرة :

قال ابن مجاهد:

« وقد كان أبو عمرو بن العلاء وهو إمام أهل عصره في اللغة وقد رأس في القراءة والتابعون أحياء ، (١) ، ولعله يعنى شيخه الإمام الحسن البصري ٠

وقال (۱): « وكان في عصره ( بالبصرة ) جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه ، منهم عبد الله بن أبي إسحاق ، وعاصم بن أبي الصباح الجحدري وعيسي بن عمر الثقفي النحوى ، وكان هؤلاء أهل فصاحة أيضًا ، ولم يحفظ عنهم في القراءة ما حفظ عن أبي عمرو ، وإلى قراءته صار أهل البصرة أو أكثرهم » (۲) .

وقال : « ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه ، وتقر له بفضله ، وتأتم في القراءة بمذهبه ، (٣) .

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٢) السابق: ص ٨٤٠٠

<sup>(</sup>٣) السابق: ص ٨١٠

وقال ابن مجاهد :

« حدثنى محمد بن عيسى بن حيان ، قال : حدثنا نصر بن على قال : قال لى أبى : قال لي شعبة : أنظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختار لنفسه فاكتبه فإنه سيصير للناس إسنادا ، (١) ،

وبعد ، فهذا إمام من السبعة شهد له العامة والخاصة ، وانصرف أهل البصرة عن قراءة شيوخه ومعاصريه وتلاميذه على السواء ، والتفوا حول قراءته ،

\* ابن عامر ٥ ٠ ٠ مقرىء الشام:

قال ابن مجاهد:

« وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفرًا من أهل مصر ، فإنهم ينتحلون قراءة نافع ، والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر » (٢) ، وبالرغم من وجود بعض التحفظ لدى ابن مجاهد على بعض الروايات التى نسبت إليه ، إلا أنه كان يتربع على قمة الإقراء بالشام بلا منافس ،

\* عاصم ٥٠٠ الكوفي:

قال ابن مجاهد:

« وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة ، وليست بالغالبة عليهم ، ، ، ، وكان أهل الكوفة لا ياتمون في قراءة عاصم باحد بمن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياش ، وكان أبو بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه ، فقلت بالكوفة من أجل ذلك وعز من يحسنها ، وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات » (٣) ،

وهنا يثور التساؤل عن السبب الذى حدا بابن مجاهد أن يخالف القاعدة التى وضعها لنفسه فيختار قراءة عاصم على الرغم من أن غالبية أهل الكوفة تركتها إلى قراءة حمزة ؟

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) السابق: ص ٨٧ ، (٣) السابق: ص ٧١ ،

والإجابة هنا تشهد لابن مجاهد ولا تشهد عليه ، ذلك أن اختياره الوحيد الذي خالف فيه القاعدة التي وضعها لنفسه يدل على أنه ليس من ذلك النوع من البشر الذي يسير مغمض العينين ومغيب العقل على القواعد ، إذ لكل قاعدة استثناء ،

فلقد أكد ابن مجاهد أنه كان ينشد الحق أينما وجد · فإن وافق اختيار الناس ، وإلا فهو يختار لهم ·

وهذا عين ما حدث عند اختياره لقراءة عاصم ، فلقد أدرك وهو الخبير بالقراءات فضل هذه القراءة الذي لا ينكر ، ثم بحث في أسباب انصراف غالب أهل الكوفة عنها فوجدها أسبابًا ذاتية غير موضوعية ، ذلك أن الإمام العظيم عاصم بن أبي النجود « كان إذا تكلم كاد يدخله خيلاء » (١) ، فلـعل هـذا ما جعل العامة ينصرفون عن قراءته ، فإذا أضفنا إلى هذا السبب أن شعبة ( أبو بكر بن عياش ) وهو أحد راويي عاصم ، والذي كان الناس في الكوفة يأتمون بروايته عن عاصم ، كان هو الآخر « لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه » (٢) ، وصلنا إلى أن الناس لم ينكروا لقراءة عاصم فضلها ، إلا أنهم حين سعوا إليها ، وجدوا نوعًا من الاستعلاء ربما جرح كبرياءهم فانصرفوا عنها إلى غيرها غير منكرين لفضلها ،

من هنا ، اعتبر ابن مجاهد انصراف أهل الكوفة عن قراءة عاصم لقراءة حمزة ، لم يكن لعيب شابها ، بل على العكس ، ربما كان هذا الخيلاء الذى نسب لصاحبها نتيجة لثقته الزائدة في علو سنده الذى كان ينتهى إلى عثمان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما وهو ما لم يتوافر لأى قراءة أخرى ، يضاف إلى ذلك أن عاصمًا كان قد أخذ قراءته عن أبى عبد الرحمن السلمى – التابعى الكبير – دون أن يخالفه في حرف واحد ، فإذا أضفنا إلى ذلك أن أحد راويى عاصم ، وهو حفص الذى يقرأ العالم الإسلامي على الغالب بقراءته اليوم ، لم

<sup>(</sup>١) السبعة : ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>٢) السبعة : ص ٧١ ،

يخالف شيخه عاصم في حرف واحد ، وأن عاصم فضلاً عن ذلك كان يتمتع بذاكرة حافظة ليس لها نظير « قال عاصم : مرضت سنتين ، فلما قمت قرأت القرآن ، فما أخطأت حرفًا » (١) ، إذا علمنا ذلك كله أدركنا السر وراء تمسك ابن مجاهد بقراءة عاصم – خلافًا لقاعدة الشهرة – فأثبت بذلك أنه كان عقلاً فذًا ، مستقلاً ، غاية في المرونة ، يضع الأولوية للجوهر قبل المظهر ، ويرجح المضمون على الشكل ، ولا تعنى « القاعدة » عنده أكثر من كونها مجرد مرشد وهاد يسير في ضوئه ولكنه لا يسير على قضبانها مغمض العينين ، كما يدل على أن عقله الناقد لا يتوقف للحظة واحدة عن النظر والتأمل وتقييم النتائج واختبار الفروض ، ويدل أيضًا على رؤية شاملة تنير له الطريق فيتحرك بمرونة فذة يلتمس الحق ولو كان في طريق معاكس ،

وسوف تظهر الإحصائيات أن ابن مجاهد باختياره عاصمًا كواحد من القرَّاء السبعة الأثمة - خلافًا للقاعدة التي وضعها لنفسه - قد أهدى إلينا ، أدرك ذلك أم لم يدرك ، القراءة الذهبية التي تمحورت حولها باقى القراءات جميعها ، ودارت في فلكها فرشًا وأصولاً ، وللحديث بقية ،

### \* حمزة ٠٠٠ مقرىء الكوفة:

قال ابن مجاهد:

« حدثنى على بن الجسن الطيالسى ، قال : سمعت محمد بن الهيثم المقرىء يقول : أدركت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزة / ولا أعلمنى أدركت حلقة من حلق المسجد الجامع يقرءون قراءة عاصم » (٢) .

قال ابن مجاهد:

« حدثنى ابسن أبى الدنسيا ، قال : قال محمد بن الهيثم المقرىء ، أخبرنى الحسن بن بكار أنه سمع شعيب بن حرب يقول : أمَّ حمزة الناس سنة مائة ، (٣) .

<sup>(</sup>١) السبعة: ص٧٠ (٢) السبعة: ص٧٦،

<sup>(</sup>٣) السبعة : ص ٧٥ .

وبالرغم من أن مقياس الشهرة قد توفر لحمزة ، إلا أنه يبدو أن مجاهد كان له بشأن بعض حروفه بعض التحفظات ، التي أبداها بوضوحه المعهود ، كما أبداها من قبل على بعض حروف انفرد بها ابن عامر ،

قال ابن مجاهد:

« وكان حمزة يعتبر قراءة عبد الله ( بن مسعود ) فيما لم يوافق خط مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه ) (١) ٠٠٠ كان هذا عن فرش الحروف .

وقال أيضًا ، مثيرًا بعض الأخبار عن أصول قراءته :

« حدثنى على بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم ، قال : قلت لعبد الله بن داود : إن بعض الناس يكره قراءة حمزة أو نحو هذا (٢) ، فقال ابن داود : سمعت كلام هؤلاء البصريين ؟ من كان أعلم من حمزة بعلمها وعلتها (٣) ،

قال ابن مجاهد:

« حدثنى على بن الحسن ، قال : قال محمد بن الهيثم : واحتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس أنه طعن فيها ، وإنما كان سبب هذا أن رجلاً ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس عبد الله ، فقرأ ، فسمع ابن إدريس ألفاظاً فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكسروه ، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه ، قال محمد : وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم ، وقد كان حمزة يكره هذا وينهى عنه ، وكذلك من أتقن القراءة من أصحابه ) (٤) ،

وقال ابن مجاهد : « وكل هؤلاء ( تلاميذ حمزة ) متقاربون لا يكادون يختلفون في اصل من أصول قراءة حمزة ، غير أنهم كانوا يتفاضلون في الألفاظ

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٧٢٠

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد الإمام ابن حنبل .

<sup>(</sup>٣) السابق: ص ٧٦ .

٠ ٧٧ - السابق : ص ٧٧

ورقة الألسن ، ويختلفون في الإفراط في المد والتوسط فيه وفي شيىء من الإدغام أيضًا اختلفوا ، وقد بينت ذلك في كتابي هذا ، (١) .

\* الكسائى ٥٠٠ مقرىء الكوفة:

قال ابن مجاهد:

« وكان على بن حمزة الكسائى قد قرأ على حمزة ونظر فى وجوه القراءات ، وكانت العربية علمه وصناعته ، واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة ،

وكان إمام الناس في القراءة في عصره ، وكان ياخذ الناس عنه الفاظه بقراءته عليهم » (٢) .

وقال خلف : « كنت أحضر بين يدى الكسائى وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم » .

وهكذا أثبت ابن مجاهد للمقرىء النحوى الإمام الكسائى أنه كان إمامًا للناس ، إلا أنه لم يفته أن ينوه إلى أنه كان تلميذًا لحمزة ، وأن قراءته كانت هى قراءة حمزة فى الأساس ، ثم خالفه فيها فى حروف أخذها عن غيره من أئمة القرّاء ، ووصفها بذلك أنها قراءة متوسطة ،

وسوف تظهر الدراسة الإحصائية الاتجاه الذي إليه ذهب الكسائي مخالفًا أستاذه حمزه في بعض حروفه ، فرشًا وأصولاً حتى الف لنفسه قراءة باسمه ، نسبت إليه ، ورشحته كواحسد من سبعة ابن مجاهد ، وهدو عين ما رفض ابن مجاهد القيام به ، مع قدرته ،

\* \* \*

\* فكرة « الشهرة » عند ابن مجاهد :

وبعد ، فإن الفكرة الجوهرية التي تمحور حولها عمل ابن مجاهد كانت تنصب على « الشهرة » .

(١) السابق: ص٧٧ ، (٢) السابق: ص ٧٨ ،

فعندما يتكلم مكى بن أبى طالب عن السبعة فإنه يقول: « السبعة المشهورين » (١) •

ويقول ابن الجزرى عن مؤلف كتاب السبعة ( ابن مجاهد ) بأنه اشترط الأشهر ( $^{(7)}$  ، ) كما يصف كتابه السبعة بأنه من الكتب « المشهورة المتلقاة بالقبول » ( $^{(7)}$  ، ثم لجأ ابن الجزرى إلى وصف « المشاهير » أيضًا ليتوج به الثلاثة المكملة للعشرة حين قال : « في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة » ( $^{(1)}$  ،

كذلك أورد نفس اللفظ الدمياطي البناحين قال: « ٠٠٠ القرَّاء المشهورين » •

فإذا أضفت إلى ذلك ما ورد آنفًا على لسان ابن مجاهد مرارًا وتكرارًا من وصف « الشهرة » الذى نسبه لقرائه المصطفين ، لتأكد لدينا أن « الشهرة » كانت هي الفكرة المحورية عند ابن مجاهد .

ولقد انعكس مفهوم « الشهرة » هذا على مفهوم « الشذوذ » عند ابن مجاهد ومن أتى بعده مثل ابن جنى (°) ، وتصوروا أن « الشذوذ » لا يعنى « الضعف » ، إنما يعنى قلة القراء به فى الأمصار بالقياس إلى قراءات السبعة (٢) ، ليس إلا •

# \* ابن مجاهد ٠٠٠ وفكرة « التواتر » :

لم يرد عن ابن مجاهد أنه أثار قضية « التواتر » ، بل اكتفى بمقياس « صحة السند » كما ظهر ذلك في كستابات الإمام أبو عمرو الداني (ت٤٤٤هـ) ، ومكى بن أبي طالب (٧) (ت ٤٣٧هـ) .

إلا أن بعض علماء القراءات لم يكتف بمقياس « صحة السند » بل اشترط

<sup>(</sup>١) الإبانة: ص ١١٥ ، (٢) المنجد: ص ١٨٠

۲۹ ص ۱۹ ، (٤) المنجد : ص ۱۹ ، (٣)

<sup>(</sup>٥،٦) راجع المحتسب في شواذ القرآن لابن جني ٠

<sup>(</sup>٧) السبعة : ص ٢٢ ٠

التواتر ) ، وقد تفجرت تلك القضية على يدى ابن الجزرى وابن الحاجب ،
 على أساس أن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن (١) .

وقضية التواتر برمتها ستطرح نفسها عند الحديث عن ابن الجزرى ، حيث أرى أنها كانت محوراً رئيسيًا من محاور الصراع الذى خاضه إلى جانب محور « تعشير العشرة » الذى أعتقد أنه كان الهدف الرئيسي لمعارك ابن الجزرى قاطبة .

فابن الجزرى - كما سنرى - كان هممه الأول إلحاق القراءات الثلاث لابى جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر بالسبعة المشهورة لابن مجاهد .

وكان المناخ السائد قد بدأ يضفى شرعية « التواتر » على القراءات السبع المشهورة فرشًا وأصولاً • وبدأ الجدل العلمى يثور حول هذه النقطة ، وحول رفع شرط القراءة المقبولة من مجرد « صحة السند » كما نص على ذلك مكى في إبانته إلى « التواتر » •

وقد حاول ابن الجـزرى القـفز على الأحـداث حين سعى لإضفاء شرعية « التواتر ) على القراءات العشره ، فوقع فى مصيدة الجدل الدائر بشان تواتر السبعة -- فضلاً عن العشرة ، وقد دفع ثمن ذلك غاليًا فيما بعد ، حين اضطر للتنازل عن شرط « التواتر » (٢) من جهة ، وحين لم تضف الفتوى « بتواتر العشر » أى ثقل للقراءات الثلاث يوازى ثقل سبعة ابن مـجاهد حتى يومنا هذا ، وهذا حكم التاريخ الذى لا تصنعه الفتاوى ،

\* \* \*

\*\* ابن الجزرى • • • العشرة متواترة معلومة من الدين بالضرورة :

\* مقدمة :

علمنا أن « المصحف الإمام » جاء ليشذذ من القراءات ما خرج عن رسمه وخطه ٠٠٠ وأنه استمد شرعيته من « الإجماع » ٠

<sup>(</sup>١) الإتحاف: ص٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر النشرج ١: ص ١٣٠

والإجماع كان كافياً في حينها لإخماد فتنة الاختلاف في القراءات الذي انطلقت شرارته في العراق حين اختلف الناس في المسجد على قراءتي أبي موسى الاشعرى وقراءة عبد الله بن مسعود الذي ساهم تعصبه لقراءته وإبداء مشاعر الغضب في وجه حذيفة بن اليمان وعلى مرأى ومسمع من الناس في تفجير الموقف ، ومن هنا سارع حذيفة إلى إبلاغ عثمان ، فاتخذ قراره بكتابة المصحف الموقف ، ومن هنا سارع حذيفة الي إبلاغ عثمان ، فاتخذ قراره بكتابة المصحف من الناس أنه قرآن ، طبقًا للعرضة الأخيرة للرسول على على جبريل ، وبالحرف الذي قرأه النبي على ، وبذلك خرَّج المصحف الإمام من القراءات تلك التي كان مسموحًا بها من قبل من زيادة كلمة أو نقص كلمة أو إبدال موضع كلمتين أو زيادة ربما كانت بغرض التفسير ، وكانت تلك النوعية من القراءات هي بعينها ما تسبب في حدوث الأزمة ، حيث كانت موجودة في مصاحف كبار الصحابة الذين انصب اهتمامهم على نقل الوحي من أمثال عبد الله بن مسعود بالعراق وأبي بن كعب بالمدينة وغيرهم كثير ، ومن ثم أمر عثمان بتحريق كل هذه المصاحف المخالفة لمصحفه ، كوسيلة لإزالة أسباب المنتقا المقيقية ،

أما عن شكل الإجماع الذي مكن لهذا القرار فقد كان إجماعًا من الخاصة والعامة على السواء ، أما إجماع الخاصة ، فقد ذكرنا مثالاً له بتأييد على بن أبي طالب ولجنة كتابة المصحف وغيرهم ، وأما إجماع العامة ، فقد تمثل في تأييد ومشاركة نحو اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين ، كما تمثل بصورة أوسع حين التف العامة في كافة الأمصار حول مبعوثي عثمان إلى الأمصار بنسخ من المصحف الإمام ، يتلقون منهم القراءة عن قناعة تامة ورضى واطمئنان ، فلا معارضة ولا تحرب ولا تعصب ولا مشاعر استياء لمصحف تم حرقه ، أو لقراءة تم حذفها ،

من هنا ، كان هذا الإجماع كافيًا من وجهة النظر العملية لحل أزمة طارئة لم ينظر إليها من قبل على أنها مشكلة في ضوء رخصة التيسير بموجب حديث

الاحرف السبعة · وقد جاء الحل في صورة تنازل جزئي عن جانب من الرخصة في مقابل توحيد الكلمة ودرء فتنة الاختلاف ، وتحقيقًا للمصلحة العامة ·

والمصلحة العامة هنا لم تكن « واقعية » بقدر ما كان « مثالية » ، وأعنى بذلك أن المصلحة لم تنصب على مجرد إخماد لنار الفتنة بهدف تحقيق الاستقرار السياسي مهما كان الثمن ، مما يصلح معه استخدام مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » ، فهذا يدخل في إطار « التفكير الواقعي » ، أما « المصلحة » التي جاء ذكرها نصًا في كتب أثمتنا وعلى رأسهم ابن الجزري ، فقد انصبت على « حماية القرآن من التحريف » في المقام الأول ، وهذا ما فهمناه أيضًا من موقف الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، إذ أنه حين سارع بإبلاغ عثمان بما حدث ، لم يكن دافعه إلى ذلك خوفه من اختلاف الناس ، بل كان في المقام الأول خوفه على « القرآن ، ، ، المثال » ، من أن يلقى مصير ما سبقه من الكتب السماوية — التوراة والإنجيل — من التحريف بعد الاختلاف فيه ،

والخلاصة أن المصحف الإمام جاء ليحفظ « كلام الله » في صورة مكتوبة ، بعد تنقيته من كل كلام ليس بقرآن من أمثال :

« كالصوف المنفوش » مسكان ﴿ كَالْعَهْنِ المَنفُوشِ ﴾ (١) ، و « وعنى حين » مكسان ﴿ حَتَّى حِين ﴾ (٢) ، و ( إِذَا جَاء فتح الله والنصر ) بدلاً من ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالفَتْحُ ﴾ (٣) ، وقراءة ( إِن الله لا يظلم مثقال نملة ) بدلاً من ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ (٤) .

كان هذا سنة ٣٠ هـ أو نحوها · فلما جاءت سنة ٣٠٠ هـ على عصر ابن مجاهد كانت المشكلة قد غيرت من طبيعتها كما وكيفًا ·

فأما من جهة الكم ، فلقد تضخم عدد القراءات حتى وصل إلى نحو خمسين قراءة ، وأصبحت المشكلة تتمثل في صعوبة استيعاب أو حفظ كل هذا

<sup>(</sup>۱) القارعة : ٥٠ (٢) الذاريات : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) النصر: ١ · (٤) الزلزلة: ٧ ، ٨ ·

الكم من القراءات ، وبدأ الخطر يلوح في الأفق من أن يتوه « القرآن » وسط هذا الخضم من « القراءات » •

وأما من ناحية الكيف ، فقد كان الخطر أعظم ، حين سولت للبعض أنفسهم بأن يبتدعوا قراءات من عندياتهم ، تلتزم بخط المصحف وبلغة عربية فصيحة إلا أنها غير مروية ولا سند لها ، ضاربين عرض الحائط المبدأ الأصولى القائل : « القراءة سنة متبعة » يتلقاها الآخر عن الأول ، وكان ابن مقسم العطار غوذجًا لهذا الصنف ،

من هنا ، قام ابن مجاهد بإزالة أسباب المشكلة بشقيها •

فخفض عدد القراءات إلى سبعة ، ووضع شرطًا للقراءات المقبولة وهو « صحة السند » ، وهاتان الخطوتان كانتا جوهر الحل لإزالة السببين الرئيسيين في مشكلة القراءات على عهد ابن مجاهد كمًّا وكيفًا ،

## \* أزمة القراءات على عصر ابن الجزرى:

فلما جاءت سنة ٨٠٠ هـ أو نحوها ، والناس على سبعة ابن مجاهد ، لم يكابر في أحد منهم مسلم ، جاءت المشكلة من اتجاه جديد تمامًا هو اتجاه العمق ، ذلك أن الأعوام تمر والعقل لا يمل من التفكير ، فلما استقر الأمر على السبعة الأشهر ، كان لزامًا أن تتعمق الدراسات والأبحاث في تلك القراءات ، فتناولها العلماء بالدرس والتحليل والمقارنة والنقد ، حتى طفا على السطح رأيان ، اشتم منهما ابن الجزرى رائحة الخطر على « شرعية القرآن ) ، فهب للذود عن حياض القرآن ونجدته ، ونشب الصراع بينه وبين صاحبي الرأيين ، وهما من أئمة العلم في القراءات : ابن الحاجب وأبو شامة ،

وجدير بالذكر أن هذا الصراع كان صراعًا أكاديميًّا بحتًا في ظاهره ، إلا أنه كان يمس « القرآن » في الصميم ، وكان يدور حول « التواتر » ·

و « التواتر » كلمة ذات تأثير خاص للغاية في نفوس المسلمين ، فهى عندهم مرادف « لليقين » ، ولم تكن تحمل ذات الثقل على أيام ابن مجاهد ،

حيث كانت تقوم بهذا الدور كلمات أخرى لها نفس التأثير والثقل في وجدان الناس آنذاك مثل « سنة متبعة » ، و « صحة السند » ، و « المشهور » ·

أما على عهد عثمان ، فقد كان « الإجماع » هو الذى يورث اليقين في النفوس ، لأنه كان إجماع الصحابة الذين عاصروا النبي عليه .

### \* لغة الخطاب عند ابن الجزرى:

( فاليقين ) الذي عبر عنه ( بالتواتر ) كان هو محور صراع ابن الجزري ، ولذلك فقد كان لزامًا الاستعانة في هذا الصراع بأسلحة تتناسب مع ثقله ، من أمثال ( المعلوم من الدين بالضرورة ) الذي هو حد الردة ، وأن يرتفع ( منع الكراهة إلى منع التحريم ) ويوصف هذا التشدد بأنه ( لا إشكال في ذلك ) ، ثم وصف ما كان متساهلاً في شأنه ( بالبدع والأهواء ) مع عدم الاكتفاء بالتلويح ، بل بالتخصيص أن ذلك هو شأن بعض المعتزلة والرافضة ، وأخيرًا الحكم بالكفر صراحة على أمثال ابن مقسم العطار الذين يقرأون ( من غير نقل ) ، مع تطعيم الحوار من وقست لآخر بكلمات صاروخية من أمشال : ( تأديب ) السقوط ) و ( مباحث لا طائل من تحتها ) و ( اتسع الحرق ) و ( غاية في السقوط ) و ( أحضر واستتيب وكتب عليه محضر بذلك وبرجوعه ) و ( انظر يا أخى إلى هذا الكلام الساقط ) و ( الأخذ بالأدب بالضرب والسبحن ) يا أخى إلى هذا الكلام الساقط ) و ( و إلا نويس ( تصغير ناس بهدف الاحتقار و الابتة وأنه طعن في الدين ) و ( قلة حياء ) و ( گثرة الجهل ) و ( هيذا كلام من لم يدر والازدراء ) ) و ( قلة حياء ) و ( گثرة الجهل ) و ( هيذا كلام من لم يدر ما يقول ) . . . .

والكلمات والعبارات السابقة جميعها وردت بالنص في كتاب ابن الجزرى « منجد المقرئين ومرشد الطالبين » الذي لا تتعدى صفحاته الثمانين صفحة ، وهي تعبر بوضوح عن « لغة الخطاب » الذي انتهجه ابن الجزرى في معركته الشرسة ضد ابن الحاجب وأبي شامة كممثلين عن اتجاه اشتم فيه ابن الجزرى في

مطلع شبابه رائحة الخطر الشديد الذى يوشك أن يصيب القرآن فى مقتل ، وبصرف النظر عن نوايا أصحاب الرأى الآخر أو مقاصدهم ، فالأمر جدلا يحتمل الهزل ، ولا حتى الفذلكة الاكاديمية ،

والحق أن كل مسلم - وإلى أن تقوم الساعة - لمدين بالفضل لابن الجزرى في جهاده هذا للمنافحة عن القرآن والقراءات القرآنية ، وقد وصفه الإمام البنا الدمياطي صاحب « إتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر » وصفه بانه « محرر الفن » (١) يقصد فن القراءات ،

اما انا ، فأحب أن أسميه « أبو القراءات » ٠٠٠

رحم الله ابن الجزرى ، فإن سلاحه الحقيقى الذى حارب به معركته لم يكن تلك الكلمات والعبارات التى أشرت إليها والتى تعبر أصدق التعبير عن مدى حماسه الصادق ، ولكن سلاحه الحقيقى كان فى « الدقة العلمية البالغة » التى تناول بها موضوع الخلاف ، والقدرة الإقناعية الفائقة على دحض آراء مخالفيه ، ورجل كابن الجزرى جمعت جوانب شخصيته بين التفكير العلمى الدقيق والقدرة الإقناعية الفائقة ومن ورائهما حب جارف للقرآن ، لجدير بأن ينتصر فى معركته ، ثم يدون فى سجل الخالدين ،

فماذا كانت معركته بالتفصيل ؟ وماذا عن نتائجها ؟

ياتى الجواب من توجهات معارضيه الرئيسيين ابن الحاجب وابى شامة ، فماذا كانت توجهاتهما الأساسية ؟ ،

\* كان ابن الحاجب يرى: تواتر القراءات السبع فى الفرش وعدم تواترها فى الأصول • • • والقراءة: فرش وأصول • \* وكان أبو شامة (٢) يرى: تواتر القراءات المتفق عليها فقط عند القراء السبعة وعدم تواتر ما انفرد به كل قارىء فقرأه وحده •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإتحاف: ص٧٠ (٢) ت ٦٦٥ ه٠

# \* القراءة : فرش وأصول :

يقول د · عبد الفتاح شلبي (١) : « الاختلاف بين القرَّاء نوعان :

الأول ( الأصول ): يكون فيما يطرد ، ويكثر دورانه في القرآن الكريم ، ويجرى القياس عليه ، وذلك النوع يسمى الأصول ، مثل:

الإِظهار والإِدغام ، والإِخفاء ، والمد ، والفتح والإِمالة ، وتفخــيم الراءات أو ترقيقها ٠٠٠ وهكذا .

والآخر (الفرش): والنوع الآخر يكون في تلك الكلمات المتفرقة في القرآن الكريم، والتي يقل دورها، وورودها في السور، ولا يقاس عليها، وذلك مثل اختلاف القراء في القراءة:

- بالتذكير والتأنيث : في مثل : يقبل وتقبل .
- وبالتوحيد والجمع : في مثل : كتابه وكتبه .
- وبالتخفيف والتشديد : في مثل : يكْذبون ويُكذّبون .
  - بالغيب والخطاب : في مثل : يعملون وتعملون .
    - وبالإسكان والضم : في مثل : قدْس وقدُس .
- وباختلاف حركات الإعراب : في مثل : ولكن الشياطين ، ولكن الشياطين ، ولكن الشياطين ،
  - وبالأمر والإخبار: في مثل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .
  - واتخُذوا من مقام إبراهيم مصلى .

وسمى هذا النوع بالفرش (أو بالفروع) ، ١٠ ه . ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد ، تأليف د ، عبد الفتاح إسهاعيل شلبي ص ١٠١ .

# \*\* معركة ابن الجزرى - ابن الحاجب:

\* كانت أقوال ابن الحاجب تمثل عقبة رئيسية أمام الهدف الذي يسعى ابن الجزرى لتحقيقه ، ومن هنا جاء الصراع .

فابن الحاجب كان يقول بتواتر السبع باتفاق ، وتواتر الثلاث المكملة للعشر باختلاف ، وشدوذ ما وراء ذلك ، وقوله هذا كان عقبة رئيسية أمام ابن الجزرى وهو يحاور قاضى القضاة (١) لإقناعه بتواتر العشر وإصدار فتوى بذلك ، ومن هنا بدأت المعركة ،

إلا أن ما يستوجب الانتباه في حوار ابن الجــزرى عبارة لها مـغزاها إذ قال (٢):

« . . . قلت له ما معناه : كان ينبغى أن تقول والعشر (متواترة) ولابد . فقال لى ( الشيخ ابن السبكي ) : أردنا التنبيه على الخلاف .

فقلت : يا سيدى وأين الخلاف ؟ وأين القائل بالخلاف ؟ ومن نص من الأئمة أو غيرهم على أن قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة ؟ •

فقال : يفهم من قول ابن الحاجب : والسبع متواترة .

فقلت: أي سبع ؟ •

وعلى تقدير أن يقول هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر [ وعاصم ] (٣) وحمزة والكسائي مع أن كلام ابن الحاجب ما يدل على ذلك ، فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبدًا ولا عن قراءة عاصم وحمزة والكسائي في حرف واحد ،

فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع ؟ •

<sup>(1)</sup> عبد الوهاب السبكي ،

<sup>(</sup>٢) المنجد: ص٥٠٠ (٣) سقطت٠

وأيضًا فلو قلنا إن مراده قراءة هؤلاء السبعة ، فمن أى رواية ومن أى طريق ، ومن أى كتاب ؟ •

فالتخصيص لم يدُّعه ابن الحاجب ، ولو ادعاه لما سلم إليه ، ولا يقدر عليه ، بقى الإطلاق وهو : كل ما جاء عن السبعة ،

فقراءة يعقوب وأبي جعفر فيما انفردا به جاءت عن السبعة ، . أ هـ .

ويهمنا من الحوار السابق العبارة الأخيرة التى تفيد بأنه إذا كان من المستحيل إطلاق لفظ التواتر على سبيل التخصيص لتعدد الرواة والطرق والوجوه ، فلايبقى غير الإطلاق الذى يعنى تواتر كل ما جاء عن السبعة المشهورة ، وكأن التواتر قد انتقل من كونه صفة للقراءات السبع إلى كونه صفة للقراء السبع على الإطلاق ، وبهذا يمكن أن يدخل فيهم من قرأ بقراءتهم فلم يخرج عنها ، وهم القرّاء الثلاثة المكملين للعشرة ،

وتواتر القرَّاء الثلاثة جاء تدعيمًا لتواتر السبعة المشهورين وما وراء القرَّاء العشرة فشاذ ·

وإذا كان ابن الجزرى قد نجح فى هذه الجولة ، فأصبح « معشر العشرة » إلا أنه لم ينجح فى إضفاء صفة « التواتر » على القراءات العشر بجميع مكوناتها فرشًا وأصولاً ، وقف فى سبيله أيضًا ابن الحاجب بقوله : الفرش متواتر والأصول غير متواترة .

وكان هذا هو مدار الصراع في الجولة الثانية بينهما ٠

\* يقول ابن الجزرى تحت عنوان « في أن القراءات العشر متواترة فرشًا وأصولاً حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك » (١): « اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيًا وإثباتًا ٠٠٠

أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب ، قال في مختصر الأصول له :

<sup>(</sup>١) المنجد : ص٥٧ ،

القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه ، فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء ، وأنه غير متواتر ،

وهذا قول غير صحيح كما سنبينه ، أ هـ .

ومضى ابن الجزرى في منجده يفند هذا القول بدقة لا بأس بها ، إلى أن قال (١) :

« وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه ( مختصر الأصول ) من ذكر القراءات وتواترها كما أخلى غيره كتبهم منها ،

وإذ قد ذكر فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء ،

وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل .

فإنه إذا ثبت أن شيئًا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترًا عن النبى على كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه – وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله على أله على موضع خمسين وجهًا ولا بعشرين ولا بنحو ذلك ، وإنما إن صح شيىء فيها فوجه ،

والباقى لا شك أنه من قبيل الأداء ، أ هـ .

وهكذا وافق ابن الجزرى على كلام ابن الحاجب في قسم منه ، وهو وجوه تقسيم وقف حمزة وأنواع تسهيل هشام ، وإن عارض ابن الحاجب في ضرورة تواتر الهمز بصفة عامة عن الرسول على ، هذا وإلا تعرض القرآن للخطر ،

وأما عن المد فقد اعترف ابن الجزرى أيضًا – وبنفس الأسلوب السابق – بان الجزء المشترك من المد فقط هو الذى يمكن اعتباره متواترًا ، ونفى صفة التواتر عن اختلاف درجاتهم في المد ، حين قال (٢) :

<sup>(</sup>١) المنجد: ص ٦٢ ،

<sup>(</sup>٢) المنجد: ص ٥٩ ،

« وكيف يكون المد غير متواتر وأجمع الناس عليه خلفا عن السلف ؟ ·

فإن قيل: قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للداني وغيره جعل لهم فيما مد للهمز مراتب في المد إشباعًا وتوسطًا وفوقه ودونه وهذا لا ينضبط إذ المد لاحد له ، وما لا ينضبط كيف يكون متواترا ؟ قلت (ابن الجزرى): نحن لا ندعى أن مراتبهم متواترة!! وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء الأصوليين ، بل نقول إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به النبي الأصوليين ، بل نقول إن المد العرضي من قبيل الاداء فلا أقل من أن نقول القدر المشترك متواتر ، وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم (رواية شعبة) وحمزة وورش فهو إن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ،

ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين ، ١٠٠ هـ ٠

وهكذا فشل ابن الجزرى في جولته الثانية مع ابن الحاجب في دحض ادعائه بعدم تواتر الأصول في القراءات السبع المشهورة بصورة نهائية ، بل واعــترف ابن الجزرى – صراحة – وكما بينا في أكـثر من موضع ، بعدم تواتر جزئي في الأصول ، وأنه يكفينا القول بأنها صحيحة (خبر آحاد) مستفاضة متلقاة بالقبول وإن لم تبلغ درجة التواتر ٠٠٠ وتحدى من يدعى غير ذلك أن يبينه ، فالبينة على من ادعى .

ولم يرد إلى علمنا من فعل حتى يومنا هذا .

\* \* \*

## \*\* معركة ابن الجزرى - أبي شامة (ت ٦٦٥ هـ):

كان من نتائج المعركة الفكرية السابقة أن تراجع ابن الجزرى قليلاً عن فكرة شرط التواتر كأصل من أصول القراءة المقبولة ، والذى أراد أن يثبته بديلاً عن شرط « صحة السند » ،

إلا أن أهم نتائج معركته الفكرية الثانية مع أبى شامة تمثلت في تراجعه عن الإصرار على التزام التواتر في جميع الألفاظ الختلف فيها .

قال ابن الجزري (١):

« قال أبو شامة في المرشد ( الوجيز ) : فالحاصل أننا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها ٠

قلت ( ابن الجزرى ) :

ونحن كذلك و و و لكن في القليل منها (٢) !! » أ هـ و

وهكذا وجد ابن الجزرى نفسه مضطرًا للاعتراف بوجود « قليل من عدم التواتر » في فرش الحروف .

وملخص نتائج معارك ابن الجزري هي:

(۱) الفوز المؤقت في معركة « تعشير العشرة » ٠٠٠ وصدرت الفتوى بذلك ٠

(٢) الهزيمة النسبية في معركة إحلال ركن « تواتر السند » محل ركنن « صحة السند » . •

\* في الأصول ٠٠٠ أمام ابن الحاجب ٠

\* في الفرش ٠٠٠ أمام أبو شامة ٠

• تراجع ابن الجزرى عن شرط التواتر في حروف الاختلاف:

فما كان من ابن الجزري إلا أن تراجع عن شرط « تواتر السند » .

واعترف بأنه ( رأى فاسد ) (7) على حد قوله في كتابه ( النشر ) فقال فيه :

« وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن ، وهذا مما لا يخفى ما فيه .

<sup>(</sup>١) المنجد: ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) وباقي عبارة ابن الجزري : ( كما تقدم في الباب الثاني ( من المنجد ) ، ٠

<sup>(</sup>٣) النشر ص١٣٠

فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين وغييره • إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي على وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه •

وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف ، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ،

ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده » أ ه. ·

ويجب التنبيه هنا على عدة نقاط:

- ولد ابن الجزرى سنة ٧٥١ هـ ٠
- انتهى من تأليف كتابه « منجد المقرئين ومرشد الطالبين » سنة ٧٧٣ هـ ·
  - انتهى من تاليف كتابه « النشر في القراءات العشر » سنة ٧٩٩ هـ ·

أى أن ابن الجزرى كان عمره ٢٣ سنة عندما ألف « المنجد » ، الذى اشترط فيه التواتر .

وكان عمره حوالى ٤٨ سنة عندما ألف النشر ، واعترف فيه بفساد رأيه بضرورة اشتراط « التواتر » بدلاً من « صحة السند » ، متابعًا في ذلك ابن مجاهد ( ت ٣٢٤ هـ ) وإن لم يعلنه ، ومكى بن أبى طالب ( ت ٤٣٧ هـ ) في إبانته ،

\* وقد اعترض من علماء القراءات المعاصرين د ، شعبان إسماعيل على رأى ابن الجزرى بخصوص اكتفائه بشرط « صحة السند » وتنازله عن شرط « التواتر » كركن من أركان القراءة المقبولة ، ويثير د ، شعبان القضية في كتابه « القراءات أحكامها ومصادرها » تحت عنوان : هـــل صحة السند كافية ، فيقول (۱) :

<sup>(</sup>١) القراءات وأحكامها ومصادرها: ص ٧٨، ٧٩ ، ط سنة ١٩٨٦ ، القاهرة ،

« إِن اشتراط « التواتر » في قبول القراءة هو رأى جمهور العلماء من الاصوليين ، وفقهاء المذاهب الاربعة ، والمحدثين والقرّاء ، فيرون أن شروط القراءة الصحيحة هو التواتر ، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ،

وقال الشيخ مكى بن أبى طالب القيسى : القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبى عَلَيْهُ وساغ وجهها في العربية ، ووافقت خط المصحف ·

وتبعه ( مكى ) على ذلك بعض المتأخرين ، ومنهم الإمام ابن الجزرى ، حيث قال في طيبته :

فكل ما وافق وجه نحوى وكان للرسم احتمالاً يحوى وصح إسسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركسان وحيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو أنه في السبعة

وهو رأى ضعيف لا يعول عليه ، لأنه يؤدى إلى تسوية غير القرآن . بالقرآن .

واشترط ابن الجزرى - نفسه - في كتابه « المنجد » التواتر في قبول القراءة الصحيحة ، فكان بذلك مخالفًا لما اشترطه هو في كتابه المذكور » أ • هـ •

### \* وأقول معقبا:

لم يكن للعالم الجليل الدكتور شعبان أن يتعرض لإبداء الرأى فى قول العلاَّمة الإمام ابن الجزرى بعبارة من مثل التى قالها: « وهو رأى ضعيف لا يعول عليه » لسببين:

الأول: أن د · شعبان لم يستطع الرد على التحدى الذى أعلنه ابن الجزرى في كتابه ( المنجد ) حين قال:

« ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك ( في المد ) فليبين » ·

الثاني: أن الدكتور شعبان قد وافق ابن الجــزرى على شرطه « صحة السند » في نفس كتابه الذي ضعف فيه هذا الرأى ،

فقد قال د ، شعبان فی کتابه « القراءات ، أحکامها ومصادرها » $^{(1)}$  . تحت عنوان « أنواع القراءات من حيث السند ) ، قال :

« بين الإمام ابن الجزرى أن أنواع القراءات من حيث السند ستة :

الأول : المتواتر :

وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ٠

مثاله: ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة •

وهذا الغالب في حروف القرآن •

الثاني : المشهور :

وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا ٠

ووافق العربية ٠

ووافق أحد المصاحف العثمانية .

سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أو غيرهم من الآئمة المقبولين • واشتهر عند القرَّاء فلم يعدوه من الغلط ، ولا من الشذوذ •

إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر .

مثاله:

- ما اختلف في نقله عن السبعة ، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض • ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين : التيسير للداني والشاطبية وطيبة النشر في القراءات العشر •

وهذا النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيىء منهما ، ١٠ هـ .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵

وانهی د ۰ شعبان ما نسبه إلى ابن الجزرى ، ولم يعقب عليه باى نقد مما يفهم منه أنه يوافقه أو يقره بالسكوت ، وإلا ثبت تناقضه ٠

\* \* \*

### \* \* القياس في القراءات القرآنية:

والقياس في القراءات نوعان عند ابن الجزري (١):

الأول: القياس المطلق:

وهو الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع إليه ، ولا ركن وثيق فى الأداء يعتد عليه ، ولا يعترف بان القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ، ويزعم الآخذ به أن كل ما صح عنده وجه فى العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة فى الصلاة وغيرها .

مثاله : قراءة ابن مقسم العطار • وقد تمت استتابته على يد ابن مجاهد •

حكمه : بدعة ضالة يكفر صاحبها ويستتاب .

الثاني: نسبة جزئي إلى كلى:

يقول عنه ابن الجزرى:

. ﴿ أَمَا إِذَا كَانَ القياسَ عَلَى :

- إجماع انعقد •
- أو عن أصل يعتمد
  - فيصير إليه عند:
    - عدم النص •
- وغموض وجه الأداء ٠
- فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده .

<sup>(</sup>١) النشر: ص١٧ - ١٨ ٠

لاسيما فيما تدعو إليه الضرورة ، وتمس الحاجة ، مما يقوى وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح .

بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي ، إِذ هو في الحقيقة : نسبة جزئي إلى كلى .

#### كمثل:

ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء .

وفي إِثبات البسملة وعدمها لبعض القرَّاء .

ونقل ( كتابيه إنى ) ، وإدغام ( ماليه هلك ) قياسًا عليه .

وقياس (قال رجلان ، وقال رجل ) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما :

- لا يخالف نصًا .
- ولا يرد إجماعًا ولا أصلاً .

مع أنه قليل جداً ،

وإلى ذلك أشار مكى بن أبى طالب فى التبصرة حيث قال : « فجميسع ما ذكرناه فى هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام » :

- « قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ،
- \* وقسم قرأت به وأخذته لفظًا أو سماعًا وهو غير موجود في الكتب .
- \* وقسم لم أقرأ به ، ولا وجدته في الكتب ، ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الاقل ، 1 هـ ،
- \* ثم يأتى الإمام البنا الدمياطى (ت ١١١٧ هـ) فى كتابه « إِتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر » فيكرر بالنص ما قاله ابن الجزرى ثم يضيف (١):

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۲،

<sup>(</sup>٧- عبقرية القراءات القرآنية)

و وأما كثرة الوجوه بحيث بلغت الألوف فإنما ذلك عند المتاخرين دون المتقدمين لانهم ( المتقدمين ) كانوا يقرؤون القراءات طريقًا طريقًا فلا يقع لهم إلا القليل من الأوجه ، وأما المتاخرون فقرؤوها رواية رواية ، بل قراءة قراءة ، بل أكثر ، حتى صاروا يقرؤون الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجه ، ، أ ه . .

\* \* \*

-

#### \*\* خاتمـــة:

وبعد ، فإذا كان حديث « الأحرف السبعة » يمثل « بداية التاريخ » للقراءات القرآنية ، فإن فتوى ابن الجزرى بأن « العشر متواترة معلومة من الدين بالضرورة » كانت بمثابة « نهاية التاريخ » في دنيا القراءات ،

فقبل السنة التاسعة للهجرة كان هناك « قرآن بلا قراءات » ·

فلما ظهر حديث الاحرف السبعة - في تلك السنة على الأغلب - نشات بظهوره « القراءات » ، فأصبح « القرآن يتلي بقراءات متعددة » ،

والتعدد ليس مرادفًا للتناقسض بالضرورة ، إلا أنه مثير للخسلاف بحكم طبيعته ، والاختلاف حركة ، والحركة حياة ، والحياة تطور ، والتطور دورات ،

والقرآن كائن حى ، بدأ بآية ، تلتها آيات ، ثم آيات ، ثم سور ، وجرت عليه سنة الله فى الأحياء فمنه الناسخ والمنسوخ ، تلاوة وحكما ، حتى إذا انقضت نحو عشرين عامًا أو يزيد نزل فيها منجمًا ، جاءت العرضة الأخيرة تعلن عن تمام نوره وكمال بدره ، قرآنا عربيًا غير ذى عوج ، تنزيل من عزيز حميد ،

فى تلك اللحظة ، ولدت القراءات من رحم القرآن ، ولادة شرعية بموجب حديث الأحرف السبعة المتواتر قطعى الثبوت ، ظنى الدلالة ، بل مشكلها بإجماع ، وكان القراءات كانت المولود الواقعي للقرآن المشالى ، فما أن توقف الوحى عن السعى بين السماوات والأرض حاملاً آيات القرآن ، حتى بدأت حركة السعى بين البشر فى أرجاء الأرض حاملة القراءات القرآنية إلى شتى أرجائها ،

وكما نزل القرآن ، قطعى الثبوت ، بآيات متشابهات ظنية الدلالة من أمثال الحروف في فواتح السور ( الم ، طه ، يس ٠٠ ) ، جاء حديث الاحرف السبعة متواتراً أيضاً ، قطعى الثبوت ، ظنى الدلالة ، فلا أحد يعرف على وجه اليقين

حتى الآن معنى كلمة (حرف) ، ولا المقصود من العدد (سبعة) · وشكل هذا الغموض المتعمد حافزًا لا يهدأ للعقل البشرى لأن يمارس مهمته التى خلق من أجلها وهى ( التفكير) ومحاولة الفهم والتفسير، حتى يصل لليقين، ويطمئن به ·

لقد استغرقت دورة القرآن عشرين عامًا منذ نزل وحتى اكتمل بالعرضة الاخيرة ، أما دورة القراءات فقد استغرقت – فيما أرى – نحو ثمانمائة عام ، منذ بدأت في العام التاسع للهجرة بحديث الاحرف السبعة ، وحتى اكتملت على عصر ابن الجزرى (ت ٨٣٣هـ) بفتوى ابن السبكي بتواتر العشرة وشذوذ ما وراءها ، وأن هذا وذاك ( معلوم بالضرورة ) ،

إلا أن الإمام البنا الدمياطي (ت ١١١٧ه) أبي إلا أن يحسم أمر الشواذ فالف سنة ١٠٨٢ هـ كتابه (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) وفرق أربع قراءات شاذة ، وأضاف بذلك ثلاثمائة سنة إلى عمر القراءات فأصبحت إحدى عشر قرنًا أو نحوه ،

وكانت أهم المحطات في مسيرة ( القراءات ) هي :

- بداية القراءات بموجب حديث الأحرف السبعة سنة ٩ هـ ٠
  - تدوين المصحف العثماني الإمام سنة ٣٠ هـ ٠
- \* تاليف كتاب السبعة لابن مجاهد نحو سنة ٣٠٠ هـ على الأرجح (١) .
  - \* تاليف كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزرى سنة ٧٩٩ هـ ٠
- \* تاليف كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للبنا الدمياطي سنة ١٠٨٢ هـ ٠

ولم تكن تلك المراحل سوى علامات على جهد مستمر لم ينقطع ، ولم

<sup>(</sup>۱) الاختيار في القراءات ، د ٠ عبد الفتاح شلبي ، مركز بحوث الدراسات الإسلامية جامعة أم القرى - مكة المكرمة ، سنة ١٩٩٦ ص ٢٤ ٠

تمثل تلك الوقفات سوى بلورة لجهود سبقتها ، ولم تكن بأى حال طفرات نشأت بالصدفة أو تولدت من فراغ ،

فالمصحف العثماني ، كان أساسه الصحيفة التي جمع فيها القرآن في خلافة أبى بكر الصديق بعد إلحاح من عمر بن الخطاب وطول تردد من زيد بن ثابت ( رضى الله عنهم أجمعين ) ،

والصحيفة كان أساسها ما دون من القرآن على عهد النبي على على الأكتاف واللخف والعظام والجلود وغيرها ، دونها كتبة الوحى أولاً بأول .

فانظر سنة التطور ، كيف أخذت مجراها على أرض الواقع .

وابن مجاهد لم يسبع السبعة من فراغ · فالإمام الرازى (١) يوضح أن المسلمين كانوا قد ارتضوا خمس قراءات ، وأن ابن مجاهد لم يفعل سوى أن أضاف إليهم اثنين هما : الكسائى وحمزة ، كما أشار إلى أن ابن مجاهد كان مترددًا بين الكسائى ويعقوب قبل أن يستقر رأيه على الكسائى ، ومن هنا فقد جاءت خطوة ابن مجاهد تطويرًا وبلورة لما وافق رضا المسلمين كافة ، ليس إلا ،

فإذا وصلنا إلى عشرة ابن الجزرى ، وجدنا أن الناس كانوا على قراءتهم وقراءة غيرهم منذ مئات السنين ، وأن ما فعله حين ألحق الثلاثة بسبعة ابن مجاهد لم يكن سوى اختيارًا لقرَّاء لم تخرج قراءتهم عن قراءة السبعة ، فلماذا لا تلحق بهم وتأخذ حكمهم ؟ ،

هذا ولا يفوتنا التلميح لما تندر به البعض من أن تلقيب أحدهم وهو خلف « بالعاشر » جاء على محمل أنه « تكملة عدتهم » (٢) ٠٠٠!! ولا يخفى المعنى ٠

أما الجانب الآخر الذي أتى به الجزرى فقد كان إطلاق لفظ « المتواترة » على القراءات ليحل محل لفظ « المشهورة » • ذلك أن سبعة ابن مجاهد كانت

<sup>·</sup> ٧٥ ص : مر ١٠)

<sup>(</sup>٢) د ٠ شوقي ضيف في مقدمة كتابه السبعة : ص ١٤) دار المعارف ٠

تلقب بالمشهورة • ثم تطور الأمر بمرور السنين حتى أصبح يطلق عليها السبع المتواترة • ظهر ذلك من محاورات ابن الجزرى في كتابه المنجد • وكان الإجماع قد انعقد على أن السبعة متواترة باتفاق وأن الثلاثة المكملة متواترة باختلاف • إذن فالعشرة كانت معروفة ومحددة ومقومة من قبل ابن الجزرى • فماذا أضاف إذن ؟

لقد انصب جهده لكى يجعل الثلاثة متواترة أيضًا ، واتخذ ذريعة لذلك أن العامة قد خدعهم الرقم ( سبعة ) فظنوا أن سبعة ابن المجاهد هي السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن !! ٠٠٠

ومن هنا حاول ابن الجزرى أن يزحزح الناس عنها ، فحوَّلهم إلى العشرة ، إلا أن أحدًا من الناس أو الأمصار لم يتحول عن قراءة واحد من سبعة ابن مجاهد إلى واحد من ثلاثة ابن الجزرى وحتى يومنا هذا ، كما أن أغلب الآراء حتى اليوم على الرأى بتواتر السبع باتفاق وتواتر الثلاث بخلاف ، فهل يعنى ذلك أن جهد ابن الجزرى ذهب هباءً ؟

الإجابة حتما بلا و إلا أن الناس قد أخذوا منه ما يحقق رضاءهم ، فثبتوا لقب ( المتواترة ) على سبعتهم المفضلة ، واطمأنوا بها على حفظ القرآن ، وتركوا الثلاثة وما وراءها للعلماء مجالاً لابحاثهم ، فقد كان هذا اختيارهم ( الناس ) منذ عهد ابن مجاهد و والدليل أن قراءة خلف كان يطلق عليها « اختيار خلف ) الذى لم يخرج عن قراءة أساتذته الكسائى وحمزة وعاصم الكوفيون ، وهم ثلاثة من السبعة ، فاكتفوا بهم ، وأكثر من هذا أن الناس كانت قد اختارت خمسة منهم فقط قبل أن ياتى ابن مجاهد فيضيف اثنين من الكوفة هما حمزة والكسائى ، وقد كان عاصم الكوفى واحداً من هؤلاء الخمسة الذين اجتمعت على قراءتهم الناس فى الأمصار ،

أما قراءة أبى جعفر ، فقد سبق والتف الناس حول قراءة تلميذه نافع حتى أصبحت هي قراءة المدينة ، وما دام الناس قد اختاروا فليس لأحد أن يجيء بعد

سبعمائة عام ليغير من اختيارهم ، ولو بفتوى ، أما يعقوب البصرى ، فلم يترك أحد قراءة شيخه أبى عمرو بن العلاء إلى قراءته ، وقد اختار الناس الاستاذ ،

ويبدو أن هذا هو ما حدا بابن الجزرى لفرض اختياره « للعشر المتواترة » عن طريق فتوى تلوح لكل من يعتقد بغير ما كتب فيها بأنه « منكر للمعلوم من الدين بالضرورة » ، وتسلط على الناس سيف التكفير لإقرار رأى واحد من البشر ليس بنبى ولا برسول ولا بمعصوم •

واكدت الآيام ذلك ، فسرعان ما تراجع ابن الجزرى بنفسه عن رأيه هذا واصفًا إِيَّاه بالفساد ،

لقد دخل الناس في دين الله أفواجًا يوم قال لهم الرسول على وقد تمكن من رقابهم جميعًا يوم فتح مكة : « اذهبوا فانتم الطلقاء » •

وأرى – والله أعلم – أن محطة ابن الجزرى كانت نهاية التاريخ فى دنيا القراءات ، ليس بسبب أنه أتى بالقول الفصل فيها ، بل لأنه أغلق بفتوى التكفير باب التفكير في علم القراءات والدليل على ذلك أن البنا الدمياطي حين الله في القراءات الأربع عشرة ، لم يخرج في حرف واحد عن تكرار عبارات من سبقوه من أئمة القراءات ، وكان هذا بعد ثلاثمائة سنة من فتوى ابن الجزرى – ابن السبكي ، وما زال هذا العرف سائداً حتى اليوم ، لدرجة أننا لن نتجاوز إن أسميناه « سنة متبعة » ياخذها الآخر عن الأول ،

\* إِن بعض القراءات من أمثال ( مثقال نملة ) ، لم تكن مسوجودة قبل سنة ٩ هـ ، ثم سمح بها النبي على وصوبها وأقرها بموجب حديث الأحرف السبعة في إطار رخصة التيسير وتعارف الصحابة على القراءة بمثلها دون مراء حتى سنة ٣٠ هـ ، ثم أصبحت مكروهة بعد المصحف الإمام سنة ٣٠ هـ بصفتها خارجة عن الإجماع على رسم المصحف ، ثم استتيب من قرأ بمثلها كابن شنبوذ بعد سنة ، ٣٠ هـ بصفتها شاذة للسبب السابق ولسبب آخر تم إضافته هو

مخالفتها لشرط صحة السند ، حيث إنها خبر آحاد ، ووصفت بالشذوذ من قبل ابن مجاهد ، ووصف الشاذ بعد ابن مجاهد بانه لا يقصد به الضعف ، ولكنه لم يشتهر ولم يتلق بالقبول .

وأخذ الحنفية بمثله في فتاواهم ، وخالفهم بعض الشافعية فاعتبروها ليست بقرآن ، ورد عليهم الجمهور بانها وإن انتفى كونها قرآنًا ، إلا إنها تعد اخبارًا ، وخبر الواحد يعمل به ولا يعتبر في العقائد ، واعتبرها البعض تفسيرًا للقرآن ، وأخيرًا منعها أبو عمرو بن الصلاح منع تحريم لامنع كراهة قبيل عصر ابن الجزرى ،

والخلاصة في تطور القراءات الشاذة ، انها بدأت حلالاً وانتهت حرامًا . بدأت قرآبا وانتهت بانها ليست بقرآن .

والقراءات المقبولة ، بدأت بقراءة النبى على قبل سنة ٩ هـ ، ثم تطورت إلى عدد نجهله إبان نزول حديث الاحرف السبعة ، ثم وصلت للرقم خمسين أو نحوه في حدود سنة ٣٠٠ هـ ثم استقرت على خمس ثم سبع بعد سنة ٣٠٠ هـ ٠

وتطور حكم القراءات المقبولة ، من المجمع عليها بموجب موافقتها للمصحف العثماني المجمع عليه ، ثم أخذت حكم المشهورة على عصر ابن مجاهد سنة ٣٠٠ه هـ ، ثم أخذت حكم المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة منذ سنة ٨٠٠ هـ وحتى الآن ،

\* وأخيرًا ، فإنه باستقراء تاريخ القراءات يمكن القول بأن :

- دعسوى ابن شنسبوذ كانت - شكلاً ومضمونًا - مطابقة لدعوى ابن مسعود في الإقراء بالشاذ ، وقد حكم عليها بانها : خروج على « الإجماع » الذي انعقد « للمصحف العثماني الإمام » .

وهنا يثور السؤال الخالد : هل الخروج على الإجماع ، خروج عن المعلوم من الدين بالضرورة ، يكفر صاحبه ؟ . - القضایا التی اثیرت حول رای ابن الحاجب ورای ابی شامة علی عصر ابن الجزری لم تحسم بعد حتی یومنا هذا ، ذلك آن ابن الجزری قد أقر – وهو یهاجمها – بصحتها من حیث المبدأ ، وانتهی إلی آنها لیست صحیحة علی الإطلاق ، بل صحیحة فی القلیل فقط ، فكان الاختلاف بشأنها خلافًا فی الكم ، لا فی الكیف ، مما أری معه أنها بذلك لا تدخل فی دائرة ( المعلوم بالضرورة ) مما یوجب تكفیر من یقول بخلافها ، وأنها تحتاج للمزید من البحث والجهد ،

- أما عن ( ابن مقسم العطار ) ، الذى نفى شرط ( الرواية ) وأسقط ليس فقط شرط التواتر أو حتى صحة السند ، بل حاول أن يضرب القاعدة المعروفة والأصل السائد ، وهو أن القراءة ( سنة متبعة ) يأخذها الآخر عن الأول ، فتتحول القراءة بذلك عن النقل إلى العقل ، مما لا يخفى خطره ، فذلك هو الخروج عن المعلوم بالضرورة في حدها الأعلى ، وذلك هو الخط الأحمر الذي يوجب - بحق - تكفير من يحاول الاقتراب منه ، فضلاً عن اقتحامه ، فعند هذا الحد تصبح القراءات والقرآن حقيقتان متحدتان ، ويصبح الاجتهاد في القراءات نوعاً من التحريف في القرآن .

#### \* \* \*

# \*\* أعتقد ٥٠٠ وأميل ٥٠٠ وأرجح ٥٠٠ وأوافق ٥٠٠ و لا أدرى :

\* أرجح القول بأن ( القرآن و ( مطلق ) القراءات ) حقيقتان متغايرتان على القول بأنهما حقيقتان متحدتان ، أوافق الزركشي (١) ومن تابعه ،

\* وأرجح القول بأن « القرآن والقراءات السبع المتواترة » حقيقتان
 متغايرتان ٠

\* وأرجع القول بأن « القرآن والقراءات العشر المشهورة » حقيقتان متغايرتان ؟ .

<sup>(</sup>١) القراءات احكامها ومصادرها: د ، شعبان إسماعيل ص ٢٠٠

\* وأسأل: هل « قراءة النبى عَلَى الله الله الكاسيت من أولها قراءة عاصم برواية حفص عنه كما هي مسجلة على شرائط الكاسيت من أولها إلى آخرها ؟ وهل قراءة النبى عَلَى هي هي بعينها قراءة نافع برواية ورش عنه كما هي مسجلة على شرائط الكاسيت من أولها إلى آخرها ؟ وهل قراءة النبي هي مسجلة على شرائط الكاسيت من أولها إلى آخرها ؟ وهل قراءة النبي هي بعينها قراءة أي قارىء من سبعة ابن مجاهد الأشهر أو عشرة ابن الجزري ( المتواترة ) برواية أي راو عنهم من أولها لآخرها كما هي مدونة في كتاب السبعة لابن مجاهد أو النشر في القراءات العشر لابن الجزري ؟ •

وأرد: بانى أميل إلى القول بان قراءة النبى من فيه على موجودة فى القراءات العشر جميعها برواتها العشرين، موزعة هنا وهناك من غير تعيين ولا تخصيص ؟ أوافق مكى فى إبانته، وإن اقتصر هو على السبع دون العشر (١)٠٠٠

\* وأرجع أن القراءة بالحروف المختلفة بموجب حديث الأحرف السبعة كانت إقراءً من النبى على بوجه أو بوجهين ، ثم إقرارًا منه على لقراءة الصحابة بتصويبها في باقى الأوجه على الأغلب الأعم ، فرشًا كانت أم أصولاً ، إجابة على تساؤل طرحه د ، عبد الصبور شاهين في كتابه تاريخ القرآن (٢) ،

\* واعتقد أن النبى على لم يتواتر عنه أنه وقف على موضع خمسين وجهًا ولا بعشرين ولا بنحو ذلك ، وإنما إن صح شيء منها فوجه والباقي لا شك أنه من قبيل الاداء ، أوافق ابن الجزرى (٣) .

\* واعتقد بالراى القائل بأنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ الختلف فيها ، لكن في القليل منها (١) ، أوافق ابن الجزرى ،

\* وأرجح القول بأن القدر المشترك في مراتب المد متواتر ، وأمًّا ما زاد على القدر المشترك فهو إن لم يكن متواترًّا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ، يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يرق إليها (٤) أوافق ابن الجزرى ،

<sup>(</sup>١) الإبانة : ص ٣٦ ، (٢) تاريخ القرآن : ص ٤٣، ٤٠

۳) المنجد : ص ۲۲ ، (٤) المنجد : ص ٥٩ ،

\* وأقر ابن الجزرى (١) على تحديه فيما يتعلق بالبند السابق: « ومن ادعى تواتر الزائد (على القدر المشترك في المد العرضي) فليبين » ٠

\* وأرجح القول بأن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في نفس الأمر فإنها ما كان أذن في قراءته ولم يتحقق إنزاله (٢) ، أوافق ابن الجزرى •

\* وأرجح القول بأن : المقروء به عن القرَّاء العشرة على قسمين :

الأول: متواتر ٠٠٠ وهو ما اتفقت الطرق في نقله ٠٠٠ وهو الغالب في حروف القرآن ٠

والثاني : صحيح مستفاض متلقى بالقبول ( مشهور ) ٠٠ وهو ما اختلف في نقله ٠

وأن القطع حاصل بهما ، وليس بالمتواتر فقط ، مع وجوب اعتقادها · أوافق ابن الجزري (٣) .

\* وأرجح القول بعدم تواتر ما ورد في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول من تباين بعض الأصول والفرش ، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان ( تتبعان ) بتخفيف النون ، وقراءة هشام ( أفئدة ) بياء بعد الهمزة ، وكقراءة قنبل ( على سوقه ) بواو بعد الهمزة وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلا في كتاب أو اثنين وهذا لا يثبت به تواتر ،

وأعتقد أن هذا وشبهه - وإن لم يبلغ مبلغ التواتر - صحيح مقطوع به ، نعتقد أنه من القرآن من باب أنه من الأحرف السبعة .

وأميل للقول بأن خبر الواحد العدل الضابط إِذا انفرد بشيىء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول ، قطع به ، وحصل به العلم (٤) ، أوافق ابن الجزرى ،

۲٤ ص ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱) المنجد : ص ۲٤ ٠

۲۰ ص ۱۹ ، (٤) المنجد : ص ۱۹ ، (٣)

- \* وأرجع شرط « صحة السند » على شرط « التواتر » في تحديد صفة القراءات المقبولة المقطوع بها (١) أوافق ابن الجزرى ،
- \* وأميل إلى تعريف التواتر بأنه: ما رواه جماعة عن جماعة ٠٠٠ كذا إلى منتهاه ، يفيد العلم ٠٠٠ من غير تعيين عدد ، هذا هو الصحيح (٢) . أوافق ابن الجزرى ٠
- \* وأعتقد أن القراءات السبع والعشر قد اشتملت فى القليل جدًا على بعض « القياس » ليس بمعناه الاصطلاحى العام بل فى إطار نسبه جزئى إلى كلى، وبمعنى أن القراءة به لم تأت عن طريق النقل من كتاب ، ولا التلقى سماعًا على شيخ ، ولكن بالقياس على قراءة أخرى ، كما أقر بذلك مكى ابن أبى طالب فى تبصرته ، وما مثل له الدانى وسبق وروده .

وأن هذا القياس ليس هو القياس المطلق الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع إليه ، بل هو مما صير إليه على إجماع انعقد أو أصل معتمد ، عند عدم النص وغموض وجه الأداء ، وأن اللجوء إليه كان فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة (٣) .

\* ولا أوافق د ٠ سالم محيسن على قوله : « لا فرق بين كل من القرآن والقراءات ، إذ كل منهما الوحى المنزل على النبى عَلَيْكُ ، أوافق د ٠ شعبان إسماعيل بأنه رأى مردود وغير مقبول (١) ٠

- ان رأيي اجتهاد وصواب يحتمل الخطأ
  - \* وأسأل الله وحده ثواب المجتهد .
  - \* وأطمع أن يغفر لي خطيئاتي يوم الدين •

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) النشر: ص۱۳ · · · (۲) المنجد: ص١٥ ·

 <sup>(</sup>٣) راجع النشر: ص ١٧ - ١٨ - (٤) القراءات ، أحكامها ومصادرها: ص ٢٢ -

# الفصل الثالث

# مفهوم الاختيار في القراءات

- الاختيار عند القرأاء •
- الاختيار في القراءات •
- الاختيار في اللهجات •
- الاختيارات المرفوضة
  - اختيار عدم الاختيار •



.

# \* اختيار القراءة عند القرّاء:

يقول د ٠ شوقي ضيف (١)::

« ۰۰۰ ولم يفكر (ابن مجاهد) في أن ينفرد لنفسه بقراءة يشتهر بها وتعرف به ، ولو فكر لاستطاع في يسر أن يتميز بقراءة يختارها من قراءات الأثمة ، وليكن مثلاً نافع أساسها ثم يتركه إلى حروف يختارها من لدن قراء آخرين يخالفه فيها ، وبذلك يصبح صاحب قراءة منفردة متميزة ، ٠

وهكذا ، وضع د · شوقى ضيف أيدينا ببساطة على « المنهج » الذى اتبعه القرَّاء للانفراد بقراءة ، تعرف بهم ، وتنسب إليهم ·

ونقطة الارتكاز في هذا المنهج هو « الاختيار » • أما الإطار الذي يحكم الاختيار فهو : أن القراءة « سنة متبعة » ياخذها الآخر عن الأول • أما مقياس نجاح هذا الاختيار من عدمه فهو : القبول والاشتهار عند الناس • وإقبال الناس على قراءة دون أخرى يتوقف أساسًا على عاملين :

١ - مقياس اللغة : ومدى اشتهارها وشيوعها في هذا المصر أو ذاك .

٢ - سهولة التذكر : بحيث تستطيع عقول أوساط القراء أن تتمثلها وتستوعبها .

# \* اختيار القراء عند ابن مجاهد وابن الجزرى :

وأوضح د ٠ شوقی أن هذه العوامل كانت تقف وراء اختيار ابن مجاهد لسبعته ، يكتفي بهم عمن سواهم ، فقال :

« ۱۰۰۰ ولیختار ( ابن مجاهد ) طائفة نابهة من القرَّاء یکتفی بهم عمَّن سواهم حتی تستطیع عقول أوساط القرَّاء أن تتمثلهم وتستوعبهم ۱۰

فاجتهد للأمة وللدين وقرآنه العظيم ، وبالغ في اجتهاده ، حتى استصفى

<sup>(</sup>١) راجع مقدمته لكتاب السبعة : ص ٢٤٠

سبعة من ائمة القرَّاء في أمصار خمسة ، هي أهم الأمصار التي حملت عنها القراءات في العالم الإسلامي ، وهي المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ، واختار من المدينة نافعًا ومن مكة ابن كثير ومن الكوفة عاصمًا وحمزة والكسائي ومن البصرة أبا عمرو بن العلاء ، ومن الشام عبد الله بن عامر ،

وقد رأى لكل قارىء من قرَّاء الكوفة الثلاثة مذهبًا متميزًا في القراءة ينفرد به عن زميليه ، حمله عنه جلة القرَّاء من العالم الإسلامي ، فرأى أن يستبقيهم جميعًا » (١) .

فانظر مفهوم د ، شوقی عن الدوافع الکامنة عند ابن مجاهد والتی وقفت وراء اختیاره لهؤلاء السبعة دونًا عن غیرهم والتی ترکز علی أن یتمتع القاریء الذی وقع علیه اختیاره ( بمذهب ) متمیز فی القراءة ینفرد به عن غیره ، ثم قارِن هذا المنهج فی الاختیار – والذی مکث فی الأرض – بمنهج ابن الجزری المعاکس تمامًا ، عندما استند فی اختیاره للثلاث المکملة للعشر إلی أنها ( لم تخرج عنها ) ، وهو ما سنعرض له تفصیلاً ، وبخاصة اختیار خلف الذی لم یخرج فیه أبدًا عن قراءة من سبقوه فی الکوفة ، ویعقوب الذی حاول التوفیق بین البصرة والکوفة ، ویبدو أن ذلك جاء علی حساب ( التمیز والتفرد فی المذهب ) مما جعل ابن مجاهد یستبعده – بعد طول تردد – من السبعة مفضلاً علیه الکسائی الذی کان مذهبه أکثر تفردًا فی میزان ابن مجاهد علی الأرجح ،

\* الاختيار بين القرَّاء والقراءات عند مكى بن أبي طالب :

يقول الإمام مكى في إبانته (٢) :

« • • • وقد اختار الطبرى وغيره •

وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء :

- \* قوة وجهه في العربية ٠
- \* وموافقته للمصحف ٠

<sup>(</sup>١) السبعة: ص ٢٠٠ (٢) ص ٨٩٠

\* واجتماع العامة عليه •

والعامة عندهم:

\* ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة :

فذلك عندهم حجة قوية ، توجب الاختيار .

\* وربما جعلوا العامة :

ما اجتمع عليه أهل الحرمين ( مكة والمدينة ) ، •

فذلك كان محاولة مكى بن أبى طالب لتفسير مفهوم الاختيار ، بأنه كان يتم على أساس « المفاضلة بين القراءات ، (١) .

ثم انتقل الإمام مكى إلى « احتمال آخر » ، أو قل « فرضية أخرى » ، قد تفسر مفهوم الاختيار ، فافترض أنه ربما كان يتم على أساس « المفاضلة بين القراءات » ، فقال (٢) :

« وربما جعلوا الاختيار :

\* ما اتفق عليه نافع وعاصم •

فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات ، وأصحها سندًا ، وأفصحها في العربية .

ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة:

\* أبي عمرو والكسائي ، أ هـ .

وهكذا فإن رأى الإمام مكى بن أبى طالب لم يخسرج عن كونه مجرد « احتمالات ، أو قل « فروض ، وضعها في إطار محاولته لتفسير معنى ومفهوم « الاختيار ، •

<sup>(</sup>١) الاختيار في القراءات ، منشؤه ومشروعيته : د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، سنة

<sup>(</sup>٢) الإبانة : ص.٨٩ ، والاختيار : ص ٦٠٠٠

وقد تراوح فيها بين مقياسين للاختيار:

الأول : قراءات متفق عليها ( بين أهل المدينة وأهل الكوفة ) .

الثاني : قرَّاء متفق عليهم ( تافع وعاصم ، يليهم أبو عمرو والكسائي ) .

ولقد أثبتت نتائج الدراسة الإحصائية (سيأتى بيانها تفصيلاً) التنافر الشديد بين اختيارات أهل الكوفة وأهل المدينة، كما أثبتت أيضًا التنافر الشديد بين اختيارات أبى عمرو واختيارات الكسائي فرشًا وأصولاً على السواء ٠

وصدقت بذلك فراسة الإمام مكى بن أبى طالب حينما اعتبر اتفاق أى من القطبين المتنافرين ، حجة قوية توجب الاختيار ، وإن لم ينص صراحة على تنافر اختياراتهم ،

#### \* اختيار مرفوض بسبب اللغة :

· أولاً : ابن محيصن ( ت ١٢٣ هـ ) :

وهو من القرَّاء الأربعة عشر ( أحد الأربعة أصحاب القراءة الشاذة ) •

قال الذهبي عنه : « ولابن محيصن رواية شاذة في كتاب المنهج وغيره ) (١) .

وقال ابن الجزرى : « قراءته في كتاب المنهج ، والروضة ، وقد قرأت بها القرآن ، ولولا ما فيها من مخالفة المصحف الالحقت بالقراءات المشهورة ٠٠٠ » ٠

وقال ابن مجاهد: « كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية ، فخرج عن إجماع أهل بلده ، فرغب الناس عن قراءته ، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتّباعه » •

وقال الامام الطبرى فى تفسيره: « وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا ﴾ ، (٢) .

( لَبْدَأُ ) : وفيها لغتان : كسر اللام ، وضم اللام .

(١) انظر الاختيار في القراءات : د · عبد الفتاح شلبي ص ٢٤ وما بعدها ، ومعرفة القرَّاء الكبار للذهبي : جـ ١ ، ص ٩٩ · (٢) الجن : ١٩ ·

وقراءة الأمصار على كسر اللام ، غير أن ابن محيصن كان يضمها ، وهما بمعنى واحد ، غير أن القراءة التي عليها قرَّاء الأمصار أحب إلىَّ ٠٠٠ ، (١) .

وقال ابن مجاهد: « وكان ابن محيصن عالمًا بالعربية ، وكان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه ، وأخذ عن مجاهد (٢) أيضًا، ويروى أن مجاهد كان يقول: ابن محيصن يبنى ويرصص في العربية ، يمدحه بذلك !! » (٣) .

#### ثانيا: عيسى بن عمر الثقفي (ت ١٤٩هـ):

يقول د · عبد الفتاح شلبي : « وكان الغالب عليه حب ( النصب ) إذا وجد لذلك سبيلاً ، (٤) · ومن اختياراته :

- \* ﴿ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي ٠٠٠ ﴾ (°) .
  - \* ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ ﴾ (١) .
    - \* ﴿ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ (٧) .

والقراءة العامة على الرفع فيهم .

وكان هذا سببًا في رفض اختياراته ، وانحساره عن دائرة الضوء في عالم القراءات .

## \* اختيار مرفوض بسبب رسم الكلمات بالمصحف العثماني:

وخير مثال له: ابن شنبوذ، وقد سبق الحديث عنه وعن مذهبه في إحياء القراءة بالقراءات الشاذة ( الخارجة عن مصحف عثمان) والموجودة في مصحف عبد الله بن مسعود رأس القراء بالكوفة وأبى بن كعب رأس القراء بالمدينة .

 <sup>(</sup>١) الاختيار : ص ٦٥ ، وتفسير الطبرى : ج ٢٩ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) مجاهد بن جبر المكي ، استاذ ابن محيصن وتلميذ ابن عباس ،

<sup>(</sup>٣) السبعة : ص ٦٥ ،

<sup>(</sup>٤) الاختيار: ص ٦٦، وطبقات القرَّاء: ج ١، ص ٦١٣٠

<sup>(</sup>٥) النور: ٢٠ . . (٦) المائدة: ٣٨٠

<sup>(</sup>۷) هود : ۷۸ ۰

#### \* اختيار مرفوض بسبب السند:

وخير مثال له: ابن مقسم العطار ، وبدعته الشهيرة بمخالفة مبدأ « القراءة سنة متبعة ، ، فكان يبتدع من عند نفسه قراءات لم ينقلها عن شيوخ سابقين له ، وإن حافظ فيها على الركنين: رسم المصحف العثماني ، وموافقة العربية .

وقد سبق الحديث عن دور ابن مجاهد في محاكمتهما واستتابتهما .

# \* مفاضلة بعض أئمة الفقه الإسلامي بين القرَّاء:

\* كان الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، وهو أحد الأثمة الأربعة عيل لقراءة نافع ·

يقول ابن محاهد: « حدثنى ٠٠٠ سـمعت مالكا يقول: قراءة نافع سنة » (١) ٠

ويفسر الأستاذ سعيد إعراب ذلك ، فيقول (٢) :

« وربما كان لانتشار المذهب المالكي بهذه الديار ( المغرب ) أثر لذلك ، فنافع القارىء شيخ لمالك ، ويروى عنه أنه قال : إن قراءة أهل المدينة سنة ، قيل له : قراءة نافع ؟ قال : نعم » ،

\* كان الإمام أحمد بن حنبل يفضل قراءة نافع يليها قراءة عاصم ، ولا يحب قراءة حمزة .

يقول سعيد إعراب : « قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سالت أبى : أى القراءة أحب إليك ؟ قال : قراءة أهل المدينة ، قلت : فإن لم تكن ، قال : قراءة عاصم » (٣) ،

وجاء في كتاب جمال القرَّاء (١):

<sup>(</sup>١) السبعة : ص ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٢) القرَّاء والقراءات بالمغرب: سعيد إعسراب، دار المغرب الإسلامي، ط ١٩٩٠، بيروت، ص١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) راجع جمال القرَّاء : ص ٤٧٣ ، والاختيار : ص ٦٠٠

« قال سوید : مضیت أنا واحمد بن رافع إلى أحمد بن حنبل فقال : ما حاجتكما ؟

قلنا: نحن نقرأ قــراءة حــمزة ، وبلغنا أنك تكره قراءته ، فقال أحمد ابن حنبل: حمزة قد كان من العلم بموضع ، ولكن لو قرأتم بحرف نافع وعاصم ، فدعونا له وخرجنا ، 1 ، هـ ،

## \* مفهوم الاختيار عند ابن الجزرى:

يقول ابن الجزرى (١): « ٠٠٠ وبهذا افترق اختلاف القرَّاء من اختلاف الفقهاء ، فإن اختلاف القرَّاء كل حق وصواب نزل من عند الله ، وهو كلامه لا شك فيه ، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادى والحق فى نفس الأمر فيه واحد ، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صبواب يحتمل الخطأ ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب فى نفس الأمر ، نقطع بذلك ونؤمن به ،

ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إلى من أضيف إلى من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به ، وملازمة له ، وميلا إليه ، لا غير ذلك .

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أثمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارىء وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به ، فآثره على غيره ، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به ، وقصد فيه ، وأخذ عنه ، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء ، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ، لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد ، أ ، ه .

ويقرر ابن الجزرى أنه: ليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض و كل تضاد ولا تناقض و كل ما صح عن النبي عَلَيْهُ من ذلك فقد وجب قبوله إذ كل قراءة منها مع الآخري بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها ،

<sup>(</sup>١) النشر: ج١ ص ٥٢ ،

ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله ، (١) ٠

\* رأى عمر بن الخطاب في اختيار أبي بن كعب (رضى الله عنهما): في كتاب المصاحف للسجستاني قال (٢):

« والألحان اللغات · وقال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) :

إِنَا لَنْرَغْبُ عَنْ كَثَيْرُ مِنْ لَحِنْ أَبِي ۚ وَيَعْنَى لَغَةَ أَبِي ﴾ أ هـ •

\* رأى نافع في اختيار لأبي عمرو:

« قال الأصمعى : سمعت نافعًا يقرأ : ﴿ يَقُصُّ الْحَقَّ ﴾ فقلت له :

إِن أَبَا عمرو يقــرأ : ( يَقْضِ الحــق ) (٣) ٠٠٠ وقال : القضاء مع الفصل (٤) ٠

فقال نافع : وي يا أهل العراق ، تقيسون في القرآن ٠٠٠!!

ثم أضاف معقبًا ومؤولاً لقول القارئين كليهما:

ومعنى قول أبى عمرو: القضاء مع الفصل: أى أنى (أبو عمرو) اخترت هذه لهذا ، ولم يرد رد القراءة الأخرى ·

ومعنى قول نافع: تقيسون فى القرآن: لم يرد به أن قراءتهم ( أهل العراق ) أخذوها بالقياس، وإنما يريد أنهم اختاروا ذلك لذلك! •

والقراءتان ثابتتان عندهما » (°) .

<sup>(</sup>١) النشر: ج ١ ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ص ٤١ ، دار الكتب العلمية - بيروت .

<sup>(</sup>٣) تمام الآية : ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الفَّاصِلِينَ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٥٧ ،

<sup>(</sup>٥) الاختيار : ص ١٦٠

# \* رأى أبو عمرو في اختيار للكسائي :

(قال محمد بن صالح: سمعت رجلاً يقول لابي عمرو: كيف تقرأ: ﴿ لا يُعذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ \* (١) ، قال: (لا يعذّب.٠٠) فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي على : (لا يعذّب عذابه أحد) ؟ فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي على ما أخذته عنه ، وتدرى لم ذاك ؟ لاني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة ، .

ویعقب السخاوی علی ذلك فیقـول (۱): وقراءة الفتـع ثابتة أیضا بالتواتر، وقد تواتر الحبر عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو لانها لم تبلغه علی و وجه التواتر (۲) یرید السخاوی بذاسك أن یجد العذر لابی عمرو لإنكاره ورده قراءة ثبتت متواترة عند الكسـائی، بانها لم تثبت متواترة عند أبی عمرو .

# \* ابن مجاهد يصف قراءتي أبي عمرو والكسائي بأنهما « اختيار » :

\* يقول ابن مجاهد : « واختار ( الكسائي ) من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة »(٤) .

\* ويقول ابن مجاهد أيضًا : « لا يكاد ( أبو عمرو ) يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله » (°) ،

ويقول ابن مجاهد مؤكدًا على أن قراءة أبى عمرو لم تخرج عن كونها

<sup>(</sup>١) الفجر: ٢٥، ٢٦، ١٠ (٢) جمال القرَّاء: ج ١ ص ٢٣٥٠

۲۸ س : ص ۲۸ ، ۲۱ السبعة : ص ۷۸ ،

<sup>(</sup>٥) السبعة: ص ٨١ ٠

« وكان أبو عمرو حسن الاختيار ، (٢) ٠

وقال : « حدثنی محمد بن عیسی بن حیان ، قال حدثنا نصر بن علی قال : قال لی أبی : قال لی شعبة ( أحد راویی عاصم ) :

أنظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختار لنفسه فاكتبه فإنه سيصير للناس إسنادًا ، (٢) .

## \* ابن الجزرى يصف قراءة خلف العاشر بأنها « اختيار » :

يقول ابن الجزرى:

« قال أبو بكر بن اشته : إنه (خلف) خالف حمزة – يعنى فى اختياره – فى مائة وعشرين حرفًا • قلت ( ابن الجزرى ) : تتبعت اختياره فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين فى حرف واحد ، بل ولا عن حمزة والكسائى وأبى بكر (شعبة ) إلا فى حرف واحد ، (۳) ،

ثم يقول مؤكداً على تسميه قراءة خلف العاشر بانها « اختيار خلف » : « وتوفى الوراق سنة ست وثمانين وماثنين وكان ثقة قيما بالقراءة ضابطًا لها منفردًا برواية اختيار خلف لا يعرف غيره » (٤) ،

\* وأطلق الإمام الحافظ أبو عمرو الداني اسم « الاختيار » على قراءة يعقوب :

فقال: « وائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو ، فهم أو أكثرهم على مذهبه » (°) .

# \* وأطلق الإمام الرازي لفظ « الاختيارات » على « القراءات » :

قال الرازى وهو بصدد الحديث عن اختيار ابن مجاهد للقرَّاء السبعة : « فإِن قيل : فقد اجتمعت على الائتمام بهم ( القرَّاء السبعة ) وقبول

۱) السبعة : ص ۸٤ ، (۲) السبعة : ص ۸۲ ،

 <sup>(</sup>٣) النشر: ج ١ ص ١٩١ - ﴿ (1) النشر: ج ١ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) النشر: ج ١ ص ١٨٦٠

اختياراتهم ، فالجواب : إِن الأمسر على ذلك أو قريب منه وهذه سنة الله في خلقه » (١) .

وقال الرازى أيضًا مؤكدًا على مفهومه عن القرآءات السبع بانها لم تخرج عن كونها اختيارات :

« وصار بذلك قبول اختياراتهم على صورة الإجماع » (٢) .

هذا وقد وصف ابن الجزرى كلام الرازى (<sup>۳)</sup> بانه في غايــة الإنصاف والمتانة .

#### \* اختيار اللهجات في القراءات:

ليست اللهجات مجرد تنوع في النطق فقط ، ولكنها تشتمل على الفصيح وعلى الهابط أيضًا .

ولقد اجتهد القراء في اختيار الفصيح من اللهجات ، ونبذ الهابط منها عند اختيار حروف القراءة .

يقول د ٠ عبد الصبور شاهين في مقدمة كتابه « أبو عمرو بن العلاء » (٤) :

« إِن قراءات القرآن على اختلافها لم يرد فيها ما يتصل بالظواهر اللهجية الهابطة ، كالعنعنة والكشكشة والفحفحة والعجعجة والاستنطاء ، فقد آل أغلب ذلك إلى الانقراض ، بل اشتملت على الظواهر الراقية التي تتناسب وفصاحة اللسان العربي ، وقداسة القرآن العربي ، وذلك : كالإمالة والإدغام والهمز والإسكان وغيرها من الظواهر . . .

فهذه ظواهر فصحى امتصتها لهجة قريش أو بعضها من تقاليد اللهجات

<sup>· (</sup>١) المنجد: ص ٧٤ ، (٢) المنجد: ص ٧٥ ،

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي .

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو بن العلاء: د · عبد الصبور شاهين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة . سنة ١٩٨٧ ، ص ٩ ·

المجاورة ، التي كانت تنازعها السيطرة على لسان العرب ، وبخاصة لهجة تميم ، 1 . هـ .

#### \* أمثلة لظواهر لهجية هابطة:

وفيما يلى أمثلة من بعض ما أورده د · على عبد الواحد وافسى فى كتابه « فقه اللغة » (١) وإن لم يقسمها إلى فصحى وهابطة :

#### \* عنعنة تميم :

إبدال همزة (أن) عينًا ٠٠٠ في لغة تميم ٠

مثال: (عن توسمت) بدلاً من (أن توسمت) ٠

#### \* كشكشة أسد:

إبدال الكاف شيئًا ٠٠٠ في لغة أسد ٠

مثال: (علیش) مکان (علیك) ٠

## \* شنشنة اليمن:

إبدال الكاف شيئًا ٠٠٠ مطلقًا في لغة اليمن ٠

مثال: (لبيش اللهم لبيش) مكان (لبيك اللهم لبيك) •

#### \* استنطاء هذيل:

إبدال العين الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء ٠٠٠ عند هذيل وقيس والأنصار وسعد بن بكر ٠

مثال : يقولون ( إِنا أنطيناك الكوثر ) في ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْثَرَ ﴾ (١) . وهو منتشر في اللهجات العامية بالعراق في العصر الحاضر .

ثم يورد د ٠ وافي أمثلة لبعض القراءات التي اشتملت على ظواهر لهجية

<sup>(</sup>١) فقه اللغة : د ، على عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ، ص ٢٤ - ١٢٧ - ١٢٠ الكوثر : ١ ،

وأن وضع لها عناوين توحى بأنها ما يطلق عليه علماء القراءات « الأصول » مثل الهمز ، والإمالة ، والإدغام ، والتفخيم ، والإبدال ، وغيرها : وكأنه بذلك يلفت النظر إلى الدور الذي لعبته « اللهجات » في أصول القراءة ، ومن أمثلة ذلك :

- \* همزياء (النبي) في بعض اللهجات .
- مثال : ( النبيء ) ، وبها جاءت قراءة نافع المدني .
  - \* تسكين ذال ( أذن ) في بعض اللهجات .
- مثال : ( أَذْنَ ) بدلا من ( أَذُن ) . وبها جاءت قراءة نافع أيضًا .
  - \* همز الياء •

مثال : ( ضعاء ) بدلاً من ( ضياء ) · وبذلك جاءت قراءة ابن كثير المكى ·

إدغام الصوتين المتحدين في الخرج أو المتقاربين فيه إذا تجاورا

مثال : ( اتختم ) بدلا من ( اتخذتم ) وبذلك جاءت قراءة أبي عمرو البصرى .

- \* النطق بالصاد في بعض الكلمات في صورة بين الصاد والزائ ٠
  - مثال : ( الصراط ) . وبها جاءت قراءة حمزة .

هذا ، ونظرًا لعدم وجود مقياس دقيق وحد واضح يفصل بين ما يمكن اعتباره فصيحًا وبين ما يمكن اعتباره هابطًا في اللهجات ، فإن « صراعًا ما » قد نشأ بين اللهجات ، بعد الترخيص بالقراءة على الأحرف السبعة ، على النطق بحروف القرآن بهذه اللهجة أو تلك ، ومع أنه لم يرد عن النبي عليه إلا إقراره وتصويبه لكل من اختلفت قراءته فاحتكم إليه ، إلا أن ذلك لم يستمر بعد وفاته ، حيث كان للصحابة آراء بهذا الخصوص ، نبعت كلها من واقع فهمهم وإدراكهم لمفهوم ومعنى رخصة التيسير ،

#### \* آراء الصحابه فيما يخص اللهجات:

فعثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) ورد عنه ــ بصرف النظر عن صحة

السند - ما يفيد بأن هذا الموضوع كان يشغله كما كان يشغل اهتمام الرأى العام حين شرع في كتابة المصحف العثماني الإمام .

يقول السجستاني في كتابه « المصاحف ، (١):

« حدثنا عبد الله قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرنى أبى قال: أخبرنا سعيد بن قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن العاص بن أمية ، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله عليه العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ،

وفي حديث آخر يقول السجستاني:

« حدثنا ٠٠٠ عن زياد بن أبي المليح عن أبيه:

قال عثمان بن عفان : يملى هزيل ويكتب ثقيف ، (٢) .

ويقول الإمام مكى في الإبانة (٣):

« وقال عثمان للرهط من قريش : إِذَا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيىء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما أنزل بلسانها » أ • هـ •

وهكذا اختلفت الروايات حول عثمان ، وإن كان الأغلب أن اختار لهجة قريش ولغتها ولسانها عندما أمر بكتابة المصاحف .

أما عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ، فقد وردت عنه أيضًا الكثير من الأخبار التي توضح مدى اهتمامه بالموضوع ، ودوره الفاعل في اختيار ، أو ترجيح لهجة عن لهجة ، أو اختيار ظاهرة لهجية فصيحة وإن لم تكن قرشية ،

يقول السجستاني (١):

« حدثنا ٠٠٠ قال : لما أراد عمر ( ابن الخطاب ) أن يكتب الإمام ، أقعد له نفرًا من أصحابه وقال :

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: للسجستاني، ص ٣٢ ٠

٠ (٢) المصاحف: ص ٣٤ ٠ (٣) الإبانة: ص ٦٥٠٠

<sup>(</sup>٤) المصاحف: ص ١٧٠

إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر ، فإن القرآن نزل على رجل من مضر ) .

وقال السجستاني أيضًا (١) :

« حدثنا ٠٠٠ قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف ، ٠

وقال السجستاني (٢):

« والألحان اللغات : وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

إنا لنرغب عن كثير من لحن أبى ٠٠٠ يعنى لغة أبى ( بن كعب ) ٠٠ ويقول د ٠ عبد الصبور شاهين (٣) :

« وقد كانت مبالغة ابن مسعود في التزام رواياته والاعتزار بقراءته ، مدعاة إلى أن ينكر عمر رضى الله عنه مسلكه ، فكتب إليه حين علم أنه يقرىء الناس ( عتى حين ) :

و إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل ، فأقرئ الناس بلغة قريش ، ولا تقرئهم بلغة هذيل » (٤) .

وبعد دراسة متعمقة ، يثبت د ، عبد الصبور شاهين في كتابه « أبو عمرو ابن العلاء » أن « عمر بن الخطاب كان أحد المصادر التي روت قراءة الإدغام عن رسول الله عليه ، وأخذت عنه هذه القراءة » (°) بالرغم من أن الإدغام هو إحدى الظواهر اللهجية لتميم ، أما قراءة قريش فقد اشتهرت بالتحقيق وليس بالإدغام ، إلا أن د ، شاهين قد اعتبر الإدغام التميمي ظاهرة لهجية راقية وفصيحة ، ولهذا

<sup>(</sup>١) المصاحف: ص١٧٠ ، ١٧) المصاحف: ص٤١٠

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو بن العلاء : ص ٨٥ ،

<sup>(</sup>٤) القراءات واللهجات : عبد الوهاب حمودة ص ٨٠

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو بن العلاء : ص ٨٨٠

تبناها عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ، على حين اعترض عمر على غيرها من الظواهر اللهجية الهابطة - في رأيه - ، كما أوضحنا .

وكان هذا هو مفهوم الاختيار في مجال اللهجات ، الذى بدأ منذ عهد الصحابة ، واستمر حتى ظهر جليًا واضحًا عند القرَّاء من التابعين وتابعي التابعين ومن جاء بعدهم .

## \* اختيار أبي عمرو بن العلاء إدغام تميم :

ولقد اشتهر قارىء البصرة أبو عمرو بن العلاء بالإدغام ، حتى كان أحد السمات المميزة لقراءته ، وقد جاء هذا اختياراً منه لظاهرة لهجية فصيحة راقية ، في حدود الرواية ، فالقراءة « سنة متبعة 4 ،

ويبلور د ٠ شاهين ذلك فيقول (١) :

« فابو عمرو في اختياره لقراءته كان خاضعًا لاعتبارين :

(١) التزام الصدق في الرواية عن النبي على أولا وقبل كل شيء ، وذلك أساس اختياره .

(٢) الصراع العلمي بين القبائل التي دخلت في الإسلام ، وقد القي هذا الاعتبار ظله على انفراده بالإدغام بهذه الصورة الشاملة .

ولم يكن هذا الانفراد انتصارًا خالصًا للهجة معينة ، بقدر ما كان استخدامًا لظاهرة لغوية راقية ، في تلاوة أرقى نص لغوى ، •

هذا ، ويمكنك فهم هذه العبارة جيداً إذا علمت أن القارىء أبو عمرو بن العلاء كان ينتسب لتميم ، وإن الإدغام الذى اشتهر به دونًا عن باقى القرّاء كان لهجة تميمية ، وأن أبا عمرو لم يأت اختياره تعصبا للهجة قومه بقدر ما جاء اختياراً للافصح من لغات العرب وفى إطار ما ورد بالرواية ، فأتى اختياره هنا بمثابة تذوق وميل وحب للإدغام ، « فاختاره لقراءته من بين ذلك الحشد الهائل من الروايات والقراءات الذى تحصل لديه » (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو عمرو بن العلاء : ص ٨٦٠

<sup>(</sup>٢) السابق: نفس الصفحة،

ولما صادف اختيار أبى عمرو هذا قبولاً لدى « الرأى العام » ، فقد التف الناس حول قراءته حتى ذاعت واشتهرت فى الأمصار ، ومن هنا اختارها ابن مجاهد حين سبع سبعته ، تم هذا لأبى عمرو بعد أن تعرض لأكثر من اختبار ، أجراه له « الرأى العام » ليستوثق من أن اختياره هذا قد جاء عن رواية متواترة ، وفى كل مرة كان أبو عمرو ينجح فى إثبات ذلك ، حتى اطمأن الناس ، ولم يكن ذلك أمرًا سهلاً بالمرة (١) ،

\* \* \*

#### \* عاصم ٠٠٠ قارىء اختار ألا يختار:

## وحفص ٠٠٠ روى عن عاصم بلا اختيار:

على النقيض من أبى عمرو بن العلاء ، جاءت تصريحات عاصم بن أبى النجود لتؤكد أنه لم يخالف أستاذه وشيخه أبا عبد الرحمن السُّلَمى فى حرف واحد من حروف القرآن ، وعلى هذا النهج سار تلميذه وربيبه وراويه «حفص » ليؤكد أنه لم يخالف شيخه وأستاذه عاصم فى حرف واحد من قراءته ، بل وأكثر من هذا يعلن – وبفخر يحسب له – أنه لم يقرأ على أحد سوى أستاذه عاصم ،

وهكذا وصلتنا رواية حفص عن قراءة عاصم بلا خلاف في حرف واحد .

وهى القراءة التى حققت النصر الاستراتيجى – على المدى البعيد – وإن لم تحقق النصر التاكتيكى فى بدء ظهورها ، على الاقل بين العوام لاسباب سبق ذكرها ، ويأتى فى مقدمتها أسباب تتعلق بالخيلاء الذى اشتهر عن عاصم والترفع الذى جعل راويه الثانى شعبه لا يمكن الناس من نفسه ، حتى جاء اليوم الذى لا تجد فيه من يقرأ بقراءة عاصم فى الكوفة إلا الرجل أو الرجلان ، فى حين التف الجميع حول قراءة حمزة – المنافس العتيد لعاصم – لتستحوذ على شعبية قاهرة فى حينها ،

<sup>(</sup>١) انظر: أبو عمرو بن العلاء د ، عبد الصبور شاهين ،

إلا أن ( الصفوة ) من القرَّاء والرواة في كافة الأمصار كان لهم رأى آخر ، فقد علموا فضل هذه القراءة - التي أتت بلا اختيار - وبإسناد غاية في العلو ، فالتف الجميع حولها مع مرور الوقت ، يأخذون عنها ويختارون منها لقراءاتهم ، أعلنوا ذلك أم أخفوه ، فقد أثبتته الإحصاءات ، وبخاصة في فرش الحروف ،

فقد اتجه نحو حروف عاصم بحفص عنه ، القارئان النحويان ، أبى عمر بن العلاء في البصرة ، والكسائي في الكوفة ، وهما من السبعة ، وقد تابعهما على نفس الاتجاه ، القارئ يعقوب في البصرة وخلف في الكوفة وهما من العشرة وفي المدينة ، اتجهت اختيارات نافع في فرش الحروف نحو رواية حفص عن عاصم ،

ولم يشذ عن ذلك التوجه سوى ابن محيصن فى مكة ، وقد علمنا كيف هجر الناس قراءته إلى قراءة معاصره ابن كثير الذى ارتبط فرش حروفه بقراءة عاصم بحفص عنه هو الآخر ،

أما ابن عامر قارىء الشام الأوحد بعد أبى الدرداء فقد جاء ارتباطه بقراءة عاصم على القمة ، ويبدو أن ذلك كان من العوامل التى شجعت ابن مجاهد على أن يدخله في سبعته المشهورة ٠

أما اليوم ، فرواية حفص عن عاصم هى التى تتربع على عرش الشهرة فى معظم أنحاء العالم الإسلامى ، لتعلن بعد نحو خمسة عشر قرنًا من الزمان ، قتلت فيه القراءات والروايات بحثًا وتدقيقًا ، أنها الاختيار الانسب ،

وتنتهى رواية حفص عن عاصم إلى القطبين عثمان وعلى رضى الله عنهما ، فقد كان أبو عبد الرحمن السلمى يسمع من عثمان ويعرض على على ، وعن السلمى قرأ عاصم ، فلم يخالفه فى حرف واحد مما أخذه عن عثمان وعلى ، وعن عاصم روى حفص ، فلم يخالفه فى حرف واحد مما قرأه على السلمى ،

وقد حدث أبو بكربن عياش (شعبة ) قال : قال لي عاصم :

« ما أقرأني أحد حرفًا إلا أبو عبد الرحمن السلمي ، وكنت أرجع من

عنده فاعرض على زر (بن حبيش)، وكان زر قد قرأ على عبد الله (بن مسعود) (١) .

## روى حفص عن عاصم ، قال : قال لى عاصم :

ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن على وما كان من القراءة التي أقسرأتها أبا بكر ابن عياش (شعبه) - وهو مكثر في الإمالة عن عاصم - فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود (٢).

وهكذا يبين لنا هذا الخبر أن عاصمًا لم ينتهج منهج الاختيار عند قراءته عن شيوخه ، بمعنى الخلط بين القراءات الختلفة ، والخروج بتوليفة تعبر عن مذهب له ذا طابع متميز ، كما فعل أبو عمرو مثلاً ، ولكنه كان شديد الحرص على أن ينقل كل قراءة أخذها عن واحد من شيوخه ، تمامًا كما تلقاها منه ، نقية من أي اختيار لشيخ آخر يغير من معالمها ،

فنقل قراءة السلمي إلى حفص ، تمامًا كما أخذها عنه ، لم يخالفه في حرف واحد ، فجاءت خالية من الإمالة إلا في كلمة ( مجريها ) .

وأقرأ راويه الثاني أبا بكر بن عياش ( شعبة ) قراءة أخذها عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ، كثرت فيها الإمالة ،

وإلى هذه النتيجة وصل الدكتور عبد الفتاح شلبي في رسالة الماجستير عن الإمالة في القراءات واللهجات العربية ،

فإن قلت إن ابن مجاهد قد أورد أن الاختلاف بين حفص وشعبة في روايتهما عن عاصم قد بلغ خمسمائة وعشرين حرفًا (٣) .

<sup>(</sup>١) الإمالة في القراءات واللهجات العربية : رسالة ماجستير للدكتور عبد الفتاح شلبي ، دار نهضة مصر ، ص ١٢٣ ، والسبعة : لابن مجاهد ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمالة: ص ١٢٤.

<sup>· (</sup>٣) السبعة : هامش ص ٧١ ،

أقول: إنه اختلاف معلوم المصدر · فرواية حفص عن عاصم تنتهى إلى السلمى ، أما رواية شعبة عن عاصم فتنتهى إلى زر بن حبيش ·

وتنتهى قراءة السلمى إلى على وعثمان ، فى حين تنتهى قراءة زر بن حبيش إلى ابن مسعود ، وعنه جاءت الإمالة .

هذا ولم يفعل عاصم باسم الاختيار – ما فعله غيره من القرّاء حين خلطوا اختياراتهم من هنا وهناك بعضها ببعض ، فوصلتنا قراءة مهجنة غير نقية ، وكان عاصم قادراً على أن يفعل ذلك دون شك ، إلا أنه آثر أن ينقل لنا قراءة شيوخه نقية تمامًا ، وترك لمن خلفه مهمة الاختيار بين قراءته النقية عن مصادره الواضحة ، وقراءة غيره المهجنة فرشًا أو أصولاً أو كليهما معًا ،

وأعتقد أن هذا السبب وحده كان كافيا لأن تنتصر قراءة عاصم برواية حفص عنه في المعركة في النهاية ، اختيارًا من الناس والتاريخ معًا .

انظر إلى الفرق بين هذا المنهج: منهج حفص عن عاصم عن السلمى عن على وعثمان بلا اختلاف في حرف واحد، وبين منهج الكسائى قارىء الكوفة (من السبعة) حين خالف قراءة أستاذه حمزة (من السبعة أيضًا) في نحو ثلاثماثة حرف لأنه قرأ على غيره، فاختار من قراءة حمزة، ومن قراءة غيره قراءة، وترك منها كثيرًا، على حد تعبير الإمام مكى بن أبي طالب (١) .

أو انظر لأبى عمرو بن العلاء ، فقد قرأ على ابن كثير (قارىء مكة ، من السبعة ) وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف ، لأنه قرأ على غيره ، واختار من قراءته (ابن كثير) ومن قراءة غيره قراءة (٢) .

ويقول ابن مجاهد (٣): « اختار الكسائى من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة » • إلا أنه لم يذكر على وجه التحديد عن أى إمام من هؤلاء الأئمة ترك الكسائى اختيار شيخه وأستاذه حمزة إلى اختياره في كل حرف من حروف الاختلاف •

<sup>(</sup>١) الإبانة: ص٥٠، ١٠) نفس المرجع، نفس الصفحة،

<sup>(</sup>٣) السبعة : ص ٣٥ ،

#### \* نافع يختار لنفسه ، ولا يختار لغيره :

إما رواية ورش عن نافع المدنى ، وهى الرواية التى ما زالت محتفظة بكيانها إلى جانب رواية حفص عن عاصم ، حيث يقرأ بها المغرب وأجزاء من السودان وغيرها فى الوقت الحاضر ، وضبطت بها المصاحف هناك ، فيقول عنها الإمام مكى فى إبانته (١) :

« وهذا قالون ( الراوى الثانى لنافع ) ربيب ( نافع ) وأخص الناس به ، وورش أشهر الناس في المتحملين إليه ، اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف ، من قطع وهمز ، وتخفيف وإدغام وشبيهه ،

ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه ، ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش ·

وإنما ذلك لأن ورشًا قرأ عليه (نافع) بما تعلم في بلده، فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أثمته، فتركه على ذلك ·

وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره ، أ هـ ٠

فانظر الفرق هنا بين منهج عاصم ومنهج نافع ، فنافع لا يقرىء ورشًا ولا قالون بما اختاره من القراءة ، ولكنه ( يقرهما ) على ما قرءا عليه بشرط أن يكون قد سمع ذلك من شيوخه ،

فإذا سألت عن عدد شيوخه ، أجبتك على لسان نافع بأنهم أكثر من سبعين شيخًا من التابعين .

يقول نافع :

« قرأت على سبعين من التابعين ، فما اتفق عليه اثنان أخذته ، وما شذ فيه واحد تركته » .

<sup>(</sup>١) الإبانة: ص ٨٤٠

ويعقب مكى بن أبى طالب : فكان مما قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أثمته لم ينكر عليه ذلك (١) •

إِلا أَنْ مَا نُود الإِشَارة إِلَيْهُ هَنَا هُو التَسَاؤُلُ الآتي :

من هم على وجه التحديد شيوخ ورش الذين قرأ عليهم بمصر ، وأقره نافع على قراءته عنهم ؟

اعتقد انك لن تجد لهذا السؤال إجابة محددة ، وهو جدير بأن يكون نقطة بحث لرسالة ماجستير أو دكتوراه ، فإذا نجح الباحث في التوصل إلى تفسير ، وجب ساعتها على علماء القراءات واللغويين المعاصرين أن ييسروا ما تم التوصل إليه للذكر ، فيطرحوه ، وأمثاله ، في كتب منشورة بلغة سهلة ميسرة ، تكفى المسلمين – من غير المتخصصين – مؤونة الغوص في المتاهات والخروج بلا شيىء ،

ونعود إلى منهج نافع ، حيث لم يقرىء أحدًا بقراءته التي اختارها لنفسه إلا أن يطلب منه ذلك ،

یقول مکی (۲): « وقد روی عنه ( نافع ) أنه کان یقـــری الناس بکل ما قرأ به حتی یقال له :

نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت ، ٠

ويقول أيضًا (٣): « وقد روى عن غير نافع أنه كان يرد على أحد ممن يقرأ عليه إذا وافق ما قرأ به على بعض أثمته ٠

فإن قيل له : أقرئنا بما اخترته من روايتك ، أقرأ بذلك ، •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإبانة: ص ٨٣٠ (٢) الإبانة: ص ٨٤٠

<sup>(</sup>٣) الإبانة : ص ٨٥٠

# الباب الثاني

اتجـــاهات القراء

•

# الفصل الرابع

# أشهر المقرِّئين من الصحابة والتابعين

- مبعوثو عثمان إلى الأمصار •
- القرَّاء من الصحابة والتابعين •
- القرَّاء بالشاذ من الصحابة والتابعين •
- الصحابة الذين انتهت إليهم القراءات
  - ماذا عن ابن مسعود ؟ •



# \*\* أشهر المقرِّثين من الصحابة والتابعين :

# \* المبعوثون بنسخ المصحف الإمام إلى الأمصار:

يقول د ٠ عبد الفتاح شلبي (١) :

« لم يرسل عثمان المصاحف إلى الأمصار وحدها بل أرسل مع كل مصحف إمامًا عدلاً ضابطًا تكون قراءته موافقة لما في هذا المصحف « غالبًا » :

- فأمر زيد بن ثابت أن يقرىء بالمدنى ٠
- وبعث عبد الله بن السائب ( المخزومي ) مع المصحف المكي .
  - والمغيرة بن أبي شهاب ( المخزومي ) مع الشامي ٠
  - وأبا عبد الرحمن السلمي مع (المصحف) الكوفي ٠
    - وعامر بن عبد القيس مع البصرى •

فعند ذلك اجتمع الناس في الأمصار على مصحف عثمان ، وقرأ أهل كل مصر من قراءتهم التي كانوا عليها بما يوافق خط المصحف تلقيًا عن الصحابة الذين تلقوه من فمه عَلَيْهُ ، وتركوا من قراءتهم ما خالف خط المصحف ،

# وقام التابعون في ذلك مقام الصحابة .

فقرأ قوم مصحفهم : ﴿ مِّن كُلِّ حَدَب ﴾ (٢) بالحاء والباء على ما كانوا عليه ، وقرأ الآخرون : ( من كل جدث ) بالجيّم ( والثاء ) على ما كانوا عليه .

وقرأ قوم : ﴿ يَقُصُّ الحْقُّ ﴾ (٣) بالصاد على ما كانوا عليه ٠

وقرأ الآخرون : ( يَقْضِ الحق ) بالضاد على ما كانوا عليه ٠٠

وكذلك ما أشبه هذا ، لم يخرج أحد في قراءته عن صورة خط المصحف ولم يكن في ذلك متشهيًا ، وباختياره ، وإنما كان ذلك بناء عن قراءة سمعها من

<sup>(</sup>١) المدخل والتمهيد : د ، عبد الفتاح شلبي ، المكتبة الفيصلية - مكة ص ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) الأنبياء: ۹۹ .(۲) الأنباء: ۷۹ .

أشياخه ( الصحابة القرَّاء ) مسندة إلى رسول الله علله كما يقول زيد بن ثابت : القراءة سنة ) أ ه. •

والصحابى الوحيد فى مبعوثى عثمان هو زيد بن ثابت (ت 20 هـ) وهو كاتب النبى وأمينه على الوحى ، كما أنه كان الثقة الذى وكل إليه جمع القرآن فى صحيفة واحدة بتكليف من أبى بكر ، ثم نسخ المصحف الإمام بتكليف من عثمان ، وأخيرًا كلفه عثمان بأن يكون مبعوثه ووكيله فى إقراء القرآن بالمدينة من واقع نسخة المصحف الإمام .

وقد تتلمذ على يديه فى القراءة الكثير من الصحابة ، ويأتى على رأسهم : عبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، اللذان تتلمذا أيضًا على الصحابى المقرىء أبى بن كعب ، رأس الإقراء بالمدينة ،

اما عبد الله بن السائب المخزومي مبعوث عثمان إلى مكة ، فقد تتلمذ عليه ابن كثير المكي ( ٥٠ هـ - ١٣٠ هـ ) قارىء مكة من سبعة ابن مجاهد المشهورة ٠

والمغيرة بن أبى شهاب المخزومى مبعوث عثمان إلى الشام ، فهو صاحب سيدنا عثمان بن عفان ، وعرض عليه القرآن نفسه ، وقد تتلمذ عليه عبد الله بن عامر الدمشقى ( ٢١ – ١١٨ هـ ) أحد القرّاء السبعة ، ومقرىء الشام وأعلاهم سنداً ،

وأبو عبد الرحمن السلمى مبعوث عثمان إلى الكوفة للإقراء بنسخة المصحف الإمام ، فقد « تعلم القرآن من عثمان وعرضه على على ، (١) ، وتتلمذ عليه عاصم بن أبى النجود مقرىء الكوفة ، لم يخالفه في حرف واحد ،

أما عامر بن عبد القيس مبعوث عثمان إلى البصرة بنسخة من مصحفه الإمام فيبدو أن قراءته لم تشتهر هناك ، حيث لم يتردد اسمه إلا فيما ندر .

<sup>(</sup>١) الإمالة: ص١١٣٠

#### \* المشهورون من الصحابة:

يقسمهم د ٠ شوقي ضيف إلى مهاجرين وانصار فيقول (١):

#### ه \* من المهاجرين:

الخلفاء الراشدون سعد بن أبى وقاص وطلحة وعبد الله بن مسعود وحذيفة وسالم وأبو هريرة وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب المخزومي وعبد الله بن الزبير وأمهات المؤمنين : عائشة وحفصة وأم سلمة •

#### \* ومن الأنصار:

زيد بن ثابت وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأنس بن مالك ومُجَمَّع بن جارية ، أ هـ ·

أما د · شعبان إسماعيل فيقسمهم إلى أساتذة وتلاميذ ، ويركز على بعضهم فقط بمن اعتبرهم « مشهورين » ، فقال (٢) :

« اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن الكريم ، بجميع قراءاته ورواياته نذكر منهم :

۱ – عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) ۰۰۰ وتتلمذ عليه الكثيرون ،
 منهم : المغيرة بن أبى شهاب المخزومى ( ت ۹۱ هـ ) .

٢ - على بن أبي طالب ( رضى الله عنه ) ٠٠٠ وتتلمذ عليه كل من :

( أ ) أبي عبد الرحمن السلمي ( ت ٧٣ هـ ) ٠

(ب) أبي الأسود الدؤلي (ت ٦٩ هـ)٠

(ج) عبد الرحمن بن أبي ليلي (ت ٨٣ هـ) ٠

٣ - أبي بن كعسب ( رضي الله عنه ) من أجلاء الصحابة ، من

<sup>(</sup>١) السبعة: ص ١٢، ١٣٠

<sup>(</sup>٢) القراءات ، احكامها ومصادرها : ص ٥١ - ٥٢ .

كتَّاب الوحى لرسول الله عَلَيْ قرأ القرآن على رسول الله عَلَيْ وأتم حفظه في حياته

أخذ عنه الكثيرون منهم:

- (أ) عبد الله بن عباس .
  - (ب) أبو هريرة ٠
- (ج) أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيرهم كثيرون .
- ٤ زيد بن ثابت الأنصارى ، احد كتّاب الوحى لرسول الله على وهو الذى جمع القرآن فى عهد الخليفتين : ( أبى بكر ) و ( عثمان ) رضى الله عنهما ، كما أوفده ( عثمان بن عفان ) إلى أهل المدينة المنورة مع المصحف الذى أرسله إليهم ،

وتتلمذ عليه الكثيرون منهم:

- ( أ ) أبو هريرة .
- (ب) عبد الله بن عباس .
  - ( جـ) عبد الله بن عمر و
- ( د ) أنس بن مالك ، رضى الله عنهم جميعا .
- عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ، من اجلاء الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام ، أتم حفظ القرآن في حياة النبي عَلَيْه ، قال عنه عَلَيْه :
   « من احب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ) .

تتلمذ عليه الكثيرون منهم:

- ( أ ) علقمة بن قيس •
- (ب) الأسود بن يزيد النخعي .
  - (ج) مسروق بن الأجدع .
- (د) أبو عبد الرخمن السلمي ٠

٦ - أبو موسى الأشعرى ( رضى الله عنه ) الصحابى الجليل ، كان من أطيب الناس صوتًا بالقرآن الكريم ، سمع النبى عَلَى قراءته فقال : « لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود ) .

تتلمذ عليه الكثيرون منهم:

- ٠ ) سعيد بن المسيب
  - (ب) حطان الرقاشي .
- (ج) أبو رجاء العطاردي (١) ، 1 ه. ·

## \* رواة القراءات الشاذة من الصحابة:

يقول د • شعبان إسماعيل (٢) إن رواة القراءات الشاذة كثيرون ، ومنهم بعض الصحابة والتابعين ، وذكر منهم على سبيل المثال :

- ١ عبد الله بن مسعود ( ت ٣٢ هـ ) ٠
- ٢ أبو موسى الاشعرى (ت ٥٢ هـ)، وهو عبد الله بن قيس، كان من قراء الصحابة وفضلائهم، ومن أكثرهم فقهًا، وأحسنهم صوتًا بقراءة القرآن،
- ۳ عبد الله بن الزبير بن العوام ، القرشى المكى ، الصحابى الجليل (ت ٧٣ هـ) .

وما يهمنا هنا هو ما ورد بخصوص ابن مسعود ، رأس مدرسة الكوفة في الإقراء ، والذي إليه انتهت خمس قراءات من بين الأربع عشر ، أو أربع قراءات من العشر المشهورة ، أو ثلاث قراءات من السبع المتواترة ، فقد انتهت إليه قراءة الأعمش وحمزة ، والكسائي وخلف وعاصم برواية شعبة عنه ،

ونتوقف قليلاً أمام عبارة أوردها د · شعبان إسماعيل فيما يخص ابن مسعود ، حيث قال عنه (٣) : « أتم حفظ القرآن في حياة النبي عليه ، ·

<sup>(</sup>١) راجع النشر : ج ١ ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٢) القراءات ، أحكامها ومصادرها : ص ١٠٦، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) السابق: ص ٥٦ ،

وقد خالف بذلك قول الإمام مكى بن أبى طالب من إبانته حين قال (١):

و ولم يختلف فى أن ابن مسعود لم يكن على عهد النبى على جمع القرآن كله ، بل قال إنى جمعت منه على عهد النبى بضعًا وسبعين سورة ، وتلقيت من فى رسول الله على سورة ، و .

ويشير الإمام مكى إلى أن الأحاديث التى وردت عن النسبى الله بشأن ابن مسعود ربما كانت تشير إلى « سماع ترتيل القرآن » من ابن مسعود ، وأن معنى ذلك أن النبى كان يحض الناس على ترتيل القرآن كما يرتله ابن مسعود إذا قرأ وليس معناه أنه يريد حرفه الذى يخالف المصحف (٢) ،

واقول: إذا جاز هذا الفهم للأحاديث التي وردت بشأن ابن مسعود فهي صحيحة أيضًا – وبنفس المعنى – فيما يخص أبو موسى الأشعرى حيث تشير نصوص الأحاديث إلى حسن أدائه، ولا تشير إلى حروف قراءته، والتي صنفت في الشواذ بما يشبه الإجماع •

ويقودنا ذلك إلى استعراض سريع لموقف باقى الصحابة من ناحية جمعهم القرآن على عهد النبي عليه من عدمه ،

# \* هل حفظ الصحابة القرآن على عهد النبي على :

ناقش مكي بن أبي طالب هذا الموضوع فبدأ بطرح سؤال افتراضي (٣):

« قال : فإن سأل سائل ، فقال :

هل جمع حفظ القرآن على عهد النبي على أحد من الصحابة ، فتقوى بذلك الأنفس فيما يقرءونه اليوم ؟ •

#### فالجواب :

أنه قد اختلف الناس فيمن جمع القرآن على عهد النبي على ٠

ثم بدأ في سرد مجموعة من الأخبار التي وردت في هذا الشأن بأسماء

١) الإبانة : ص ٩٥ ٠
 ١) الإبانة : ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) الإِبانة: ص ٩٢ .

مجموعة من الصحابة منهم: أبى بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى حذيفة وعثمان بن عفان وتميم الدارى (!) وأبو الدرداء وسعد بن عبيد القارىء وأبو زيد (!) وزيد (ليس زيد بن ثابت) (!) •

وقال ابن عباس:

« جمع القرآن على عهد النبى على أربعة : معاذ بن جبل وأبى بن كعب وسالم مولى أبى حذيفة ٠٠٠ ومجمع بن جارية » ٠

ثم قال مكى أنه لم يختلف في أن ابن مسعود لم يكن على عهد النبي

ورد على تساؤل بخصوص عدم ورود ذكر زيد بن ثابت في بعض الأخبار ، بأن النبى عَلَيْ قد ترك ذكر من اشتهر في القرآن وعرف فضله ولم يجهل قدره وعلمه كزيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب ، فنبه على قوم لم يشتهروا في ذلك الوقت مثل شهرتهما ،

فإن قيل:

فإن بعض القرَّاء السبعة المشهورين ومن تقدمهم من أنهم يسندون قراءتهم إلى ابن مسعود عن النبى ، وإلى على ( بن أبى طالب ) عن النبى ، وإلى عثمان عن النبى وهؤلاء لم يكونوا يحفظون القرآن على عهد النبى عَلَيْكُ .

فكيف قرءوا على النبي ، ونقلوا عنه القراءة ، وهم لا يحفظون القرآن ؟ فالجواب :

أن عثمان ، قد روى أنه كان يحفظ القرآن على عهد النبي على .

أما ابن مسعود فيجوز أن يكون قرأ ( ما زاد على السبعين سورة ) بعد موت النبي علا على من قرأ على النبي ، فأسنده إلى النبي النبي ، فأسنده الله النبي على من قرأ على النبي ، فأسنده إلى النبي النبي الله على من قرأ على النبي ، فأسنده إلى النبي النبي الله على من قرأ على النبي ، فأسنده إلى النبي الله على من قرأ على النبي ، فأسنده الله على النبي الله على النبي الله على النبي الله على النبي ال

<sup>(</sup>١) الإبانة : ص١٠٣٠

ويجوز أن يكون قرأه على النبى تلقينًا ، ولم يكمل له إتقان حفظه إلا بعد موت النبى علله و

و يجوز أن يكون سمعه من النبي فيقوم سماعه منه مقام قراءته عليه . ويستطرد مكي بن أبي طالب فيقول :

وكذلك تأويلنا في على وعثمان إِن كانا لم يكمل لهما حفظ القرآن على عهد النبي عَلَيْهُ .

وينهي الإِجَابة بقوله :

على أن القرَّاء يسندون قراءتهم في الأكثر إلى أبي ( بن كعب ) ، وزيد ( بن ثابت ) والنبي عَلَيْه ، وقد صحت قراءتهعا ( أبي وزيد) على النبي عَلَيْه . وقد صحت قراءتهعا ( أبي وزيد) على النبي عَلَيْه . والخلاصة : أن الإمام مكي يوحي حديثه – على ما فهمنا – بأنه :

\* مطمئن لحفظ أبي بن كعب وزيد بن ثابت القرآن كله على عهد النبى

\* غير مطمئن تمامًا بان : عثمان وعلى قد جمعا القرآن كله على عهد النبى على .

\* يشك في أن ابن مسعود قد جمع على عهد النبي عَلَي أكثر من سبعين سورة فقط .

\* أن النبى عَلَى كان يمدح طريقة ابن مسعود في ترتيل القرآن ، وليس حروفه التي حفظ بها القرآن ووردت بها الكثير من القراءات الشاذة ،

\* غير متأكد من الحرف الذى كتب عليه المصحف الإمام ، هل هو حرف زيد بن ثابت أم حرف أبى بن كعب ؟ وإن رجع أنه حرف زيد قائلاً : « وعلى الحرف الأول (حرف زيد ) أكثر الرواة » (١) ،

ويعنى بحرف زيد : قراءته وروايته وطريقته ٠

<sup>(</sup>١) الإبانة: ص ٩٥٠

# \* شبهة ألحقت بابن مسعود ( رضى الله عنه ) :

نوه محقق كتاب الإبانة الدكتور عبد الفتاح شلبى فى هامش الكتاب معلقًا على خبر ابن عباس الذى سبق ذكره بأنه قد جمع القرآن على عسهد النبى عَلَيْكُ أربعة ، ذكر منهم مجمع بن جارية ، فقال فى الهامش (١) :

ومجمع بن جارية بن عامر العطاف الأنصارى الصحابى ، وكان غلامًا
 حدثًا ، حين جمع القرآن ،

وكان أبوه جارية بمن اتخذ مسجد الضرار .

وكان مجمع يصلي بهم فيه ، ثم أخربه النبي علله .

فلما كان زمان عمر ، كلم ليصلى بالناس ، فقال (عمر ) : لا ٠٠٠ أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار .

فقال لعمر : والله الذي لا إِله إِلا هو ما علمت بشيء من أمرهم .

فترکه عمر فصلی بهم ، ١٠ هـ تعلیق د ٠ شلبی بالخبر الذی اسنده إلی کتاب « طبقات القرّاء : ج ٢ ص ٤٢ » ٠

# \* الصحابة الذين انتهت إليهم القراءات السبع:

هم : أبى بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وعلى بن أبى طالب ، وعثمان ابن عفان رضى الله عنه .

## ١ - قال القرطبي (٢):

- \* أسند عاصم قراءته إلى على وابن مسعود .
- \* وأسند ابن كثير قراءته إلى أبيٌّ بن كعب •
- \* وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبيّ .
- \* وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان ٠

<sup>(</sup>١) هامش الإبانة : ص ٩٤ ، تحقيق د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ص ٥٨ ، الاختيار في القراءات: ص ١٠ - ١١ ،

وهؤلاء يقولون: قرآنا على رسول الله عَلَيْهِ . (٢) وقال الزركشي (١) :

- \* قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو راجعة إلى أبي .
  - \* وقراءة ابن عامر إلى عثمان بن عفان .
- وقراءة عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان وعلى وابن مسعود .

(٣) وعلمنا أن مكى بن أبى طالب رجح أن ( المصحف الإمام ) – وهو أساس قراءة السبعة – قد كتب على حرف زيد بن ثابت ، أى على قراءته وروايته وطريقته .

## \*أين ابن مسعود من رواية حفص عن عاصم ؟:

لما كان المصحف السائد بمصر حاليًا ، وبمعظم البلاد الإسلامية أيضًا ، هو النسخة المكتوبة من القرآن الذى يتلى برواية حفص عن قراءة عاصم ، وعلى أساسها تم شكله ونقطه ، ولما كانت الآراء قد اجتمعت على أن قراءة عاصم تنتهى إلى ابن مسعود - جنبا إلى جنب - مع عثمان وعلى ،

فقد كان من الطبيعى عند كتابة « التعريف بالمصحف » ، والذى يكتب عادة فى نهاية كل مصحف مطبوع ، أن يرد اسم ابن مسعود فيمن انتهت إليهم رواية حفص ولكن الحاصل أنك لا تجد اسم ابن مسعود فيمن أسندت إليهم رواية حفص عن قراءة عاصم ، بل وتجد أسماء أبى بن كعب وزيد بن ثابت ، جنباً إلى جنب مع عثمان وعلى ،

وفيما يلى نص ما كتب تحت عنوان « تعريف بهذا المصحف الشريف » لمصحف المنبوية المطبوع بمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بإشراف وزارة الحج والأوقاف عام ١٤١٣ هـ:

« كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ، للزركشي : ج ١ ص ٣٣٨ ٠

ابن المغيرة الأسدى الكوفى لقراءة عاصم بن أبى النجود الكوفى التابعى عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وأبى بن كعب عن النبى عَلَيْكُ ، أ . ه .

فأين ابن مسعود الذي تواترت الروايات - بما يشبه الإجماع - على أن قراءة عاصم انتهت إليه فيمن انتهت ؟ .

وما السر فى إضافة زيد بن ثابت وأبى بن كعب مع العلم بأن ما تواتر من الروايات لم تذكر إلى جانب ابن مسعود سوى عثمان وعلى ، وإليهم الثلاثة أسند علماء القراءات على مر العصور قراءة عاصم ؟ .

وأبدأ بالرد على السؤال الأخير فأقول:

ربما ورد اسم زید بن ثابت وأبی بن كعب لأن علی حرفیهما كتب المصحف العثمانی الإمام ، وعلی حرف زید بالذات أكثر الرواة ، علی حد قول مكی بن أبی طالب فی إبانته ، والذی قال إن حرفه یعنی : قراءته وروایته وطریقته ،

فإذا كان ذلك كذلك ، فوجب إذن إسناد أى رواية لأى من القراء السبعة المتواترة إلى زيد وأبى ، من باب دورهما المعروف فى كتابة « المصحف الإمام » المتواتر قطعًا ، اليقينى الثبوت بالدليل المادى الملموس الذى هو خطه ورسمه ، من غير نقط ولا إعجام .

فإذا أتينا إلى الضبط والشكل والإعجام ، فلابد إذن أن يتم ذلك على أساس القارىء ، وهو عاصم الكوفي في حالتنا .

فإذا علمنا أن ابن مجاهد كان قد اختار لكل قارىء راويين ، ولما علمنا أن راويى عاصم هما : حفص وشعبة ، وأن شعبة قد خالف حفصاً فيما رواه عن عاصم فى أكثر من خمسائة حرف ، كما سبق وأوضحنا ، فقد كان من الضرورى أن يتم ضبط المصحف على إحدى الروايتين ،

وفي حالتنا ، تم ضبط المصحف على رواية حفص ، وليس على رواية

شعبة · فإذا ربطنا هذا باختفاء اسم ابن مسعود من إسناد رواية حفص ، فإنه لا يبقى أمامنا سوى تفسير واحد ، وهو :

ان قراءة عاصم تنتهى إلى ابن مسعود فقط فيما رواه عنه شعبه ، وان رواية حفص عن عاصم تنتهى إلى عثمان وعلى ، دون ابن مسعود .

يؤكد ذلك ، ما جاء بالتعريف من إسناد رواية حفص لقراءة عاصم عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عثمان وعلى ، ولم يذكر إسناد قراءة عاصم لزر بن حبيش ، والمعروف أن عاصمًا كان يعرض عليه ما قرأه على السلمى، وأن قراءة زر بن حبيش كانت تنتهى إلى ابن مسعود ،

من هنا يمكن القول بان عاصمًا قد أقرأ راوييه بقراءتين :

الأولى : اقراها لحفص ، عن السلمي ، عن عثمان وعلى .

والثانية : اقــراها لشعبة ، عــن زر بن حبيــش ، عـن ابن مسـعود ( وعثمان ) •

وإلى هذه النتيجة انتهى د ٠ عبد الفتاح إسماعيل شلبى فى رسالته للماجستير بعنوان ( فى الدراسات القرآنية واللغوية ٠٠٠ الإمالة فى القراءات واللهجات العربية ( ١) وناقشها عام ١٩٥٢ م ، فقال :

وإذن فقد كانت هناك مدرستان لعاصم :

أحدهما: مثلة في السلمي ، يؤثر عنها الفتح •

والأخرى: ممثلة في زربن حبيش، يؤثر عنها الإمالة •

فما أثر هاتين المدرستين في رواية كل من أبي بكر ( شعبة ) وحفص عن عاصم ؟ .

لقد روى أبو بكر عن عاصم إمالة غامرة ، ولم يرو حفص عن عاصم إلا

<sup>(</sup>١) مطبوعة في كتاب بنفسس السعنوان ، دار نهسضة مسصر ، الفجسالة ، القاهرة ، ص ١٢٢ - ١٢٤ -

(مجريها) (1) في المشهور عنه  $\cdot$  فهل اتصلت رواية أبى بكر بشيوخ عاصم : زر أو الشيباني من أصحاب المدرسة المميلة ?

وهل اتصلت قراءة حفص بشيخ عاصم أبي عبد الرحمن السلمي ، وهو صاحب المدرسة الفاتحة .

يجيب عن هذا ما رواه حفص عن عاصم إِذْ قال : قال لي عاصم :

« ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن على ، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر ابن عياش – وهو مكثر في رواية الإمالة عن عاصم كما انتهينا من قبل – فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود (٢) ١٠هـ.

وبهذا نكون قد فسرنا التناقض الظاهرى بين ما جاء على لسان علماء القراءات مما امتلات به كتب القراءات وعلوم القرآن على مدى خمسة عشر قرنًا من الزمان ، من نسبة قراءة عاصم إلى ابن مسعود ، وما جاء مكتوبًا في مصاحفنا التى نقرأ بها من عدم ذكر ابن مسعود فيمن أسندت إليهم قراءة عاصم .

إِلا إِنك لو أعدت قراءة النص السابق لما وجدت لعثمان ذكرًا !! •

أنظر قول عاصم لحفص: « ما كان من القراءة التي أقرأتك بها ، فهى القراءة التي قرأت بها على أبى عبد الرحمن السلمي عن على " ، ولم يذكر عثمان ،

ومن العجيب أن د · شلبي في نفس كتابه (٣) قد ذكر أن السلمي قد تعلم القرآن من عثمان ، وعرض على على .

ويبدو أن الأمر قد يحتاج « لدكتوراه » أو أكثر ، علنًا نصل إلى رأى نظمئن إليه في مسألة : « عثمان وعلى ، وأيهما تعلّم منه السلمي القرآن » ،

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۱ · (۲) طبقات القراء: ج ۱ ص ۳٤٨ ·

<sup>(</sup>٣) الإمالة: ص١١٣،

### المشهورون من التابعين بإقراء القرآن :

يقول د ٠ شوقي ضيف (١) :

و وعن هؤلاء الصحابة الاجلاء وأمثالهم من الحفظة حملة القرآن رواه بقراءته التابعون ، ونصب أعينهم المصحف العثماني ؛ وقاموا في ذلك مقام الصحابة الذين تلقوه شفاهًا عن الرسول عَلَقَ فهم يتقيدون بما أقرءوهم به حرفًا حرفًا وحركة وسكونًا ،

واشتهر منهم في كل بلد ومصر جماعة كانوا يقرئون الناس ويأخذون القراءة عنهم عرضًا : آية آية وكلمة كلمة وشكلة شكلة ومَدَّة مَدَّة ، منهم :

### \* في المدينة :

عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة المخزومى وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ويزيد بن رومان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق وأبن شهاب الزهرى وعمر بن عبد العزيز •

### \* وفي مكة :

مجاهد بن جبر ودرباس مولى ابن عباس وعطاء وطاووس ٠

### \* وفي الكوفة :

زر بن حبيش وعلقمة والاسود بن يزيد ومسروق بن الاجدع وأبو واثل والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل ٠٠٠ وكلهم من تلامذة ابن مسعود ٠

وابو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب ٠٠٠ وهو أول من أقرأ الناس بالكوفة القراءة التي جمع عثمان الناس عليها ( وهو أيضًا مبعوث عثمان بنسخة المصحف الإمام إلى أهل الكوفة ) ٠٠

## \* وفي البصرة:

الحسن البصرى : أحد القرّاء الاربعة عشر المميزين · وابن سيرين وقتادة ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ·

<sup>(</sup>١) السبعة : ص١٣٠

### \* وفي الشام:

المغيرة بن أبى شهاب المخزومي، أخذ القراءة عن عثمان · وخليد بن سعيد ، أخذ القراءة عن أبى الدرداء ، · أ · هـ ·

#### \* \* \*

## \* تابعو التابعين من القراء:

وتكأثر في كل مصر من هذه الأمصار خلفاء هذا الجيل الأول من التابعين يتقدمهم :

### · \* في المدينة :

مسلم بن جندب وشيبة بن نصاح وأبو جعفر يزيد بن القَعْقاع: أحد القرَّاء العشرة النابهين ونافع أحد القرَّاء السبعة ·

### \* وفي مكة :

حُميْد بن قيس ومحمد بن عبد الرحمن بن مُحَيصن أحد القرَّاء الأربعة عشر وعبد الله بن كثير أحد القرَّاء السبعة ،

## \* وفي البصرة:

عيسى بن عمر الثقفى والحسن البصرى أحد القرَّاء الأربعة عشر – كما أسلفنا – وعاصم الجحدرى وأبو عمرو بن العلاء أحد القرَّاء السبعة وتلميذاه يعقوب بن إسحاق الحضرمى أحد القرَّاء العشرة ويحيى بن المبارك اليزيدى أحد القرَّاء الأربعة عشر ،

## \* وفي الكوفة:

ممن قرأ على تلامذة ابن مسعود: يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعى والأعمش سليمان بن مهران أحد القرّاء الأربعة عشر، ثم عاصم بن أبى النجود تلميذ أبى عبد الرحمن السلمى وهو أحد القرّاء السبعة المقدمين ،

وخلفه على القراءة في الكوفة حمزة وتلميذه الكسائي وهما من القرَّاء السبعة .

### \* وفي الشام:

انتهت القرَّاءة عند خلفاء التابعين إلى عبد الله بن عامر أحد القرَّاء السبعة ،

\* وممن لمعت أسماؤهم في أوائل القرن الثالث الهجرى خلف بن هشام ببغداد ، أخذ القرَّاءة عن تلامذة حمزة ، وروى الحروف عن تلامذة عاصم وأبى عمرو بن العلاء وغيرهما ، واختار له حرفًا أو قراءة ، يتفق فيها مع حمزة إلا قليلاً ، وهو أحد القرَّاء العشرة ، أو قل تكملة عدتهم (١) ، ، أه.

#### \* \* \*

# \* رواة القراءات الشاذة من التابعين وتابعيهم وأئمة القرَّاء:

أورد بعضهم - فهم كثر - د ٠ شعبان إسماعيل (٢) فذكر منهم :

أولاً: أصحاب القراءات الأربع التي تلي العشر: وهم:

١ - الحسن البصرى : ( ٢١ - ١١٠ هـ ) :

الحسن بن أبى الحسن يسار ، السيد الإمام ، أبو سعيد البصرى إمام زمانه علمًا وعملاً ، قرأ على حطان الرقاشي عن أبى موسى الأشعرى ( من الصحابة الذين قرءوا بالشاذ ) ، كان ثقة في نفسه ، حجة رأسًا في العلم والعمل ، عظيم القدر .

# وكان كثير التدليس ، فلا يحتج بقوله عمن لم يدركه (٣) ،

ولكنه حافظ علامة من بحور العلم ، فقيه النفس ، كبير الشان ، عديم النظير .

# ( طبقات ١/ ٢٣٥) ، ميزان الاعتدال ١ / ٢١٦ ، التذكرة ١ / ٦٦) .

- (١) السبعة : ص ٤٤ ،
- (٢) القراءات : ص ١٠٥ ١٠٧ ، الإتحاف : ص ٧ ، وطبقات القراء : ج ١ ، والقراءات القرآنية : د ، عبد الصبور شاهين ،
- (٣) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : الناشر مكتبة الحانجي ، القاهرة
   6 ٤٢٢ .

### ۲ - ابن محیصن (ت ۱۲۳ هـ):

محمد بن عبد الرحمن بن محیصن السهمی ، مولاهم المکی ، مقریء اهل مکة مع ابن کثیر ، ثقة ، روی له مسلم ، عرض علی مجاهد ( بن جبر ) ودرباس ( مولی ابن عباس ) وابن جبیر ( وهم تلامذة ابن عباس ) .

## وفي قراءته مخالفة للمصحف .

وقد كان له اختيار فى القراءة على مذهب العربية ، فخرج به عن إجماع أهل بلده ( مكة ) ، فرغب الناس عن قراءته ، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه ، ( طبقات ٢ / ١٦٧ ) ، وكان شيخًا لأبى عمرو بن العلاء ،

### ٣ - اليزيدي ( ت ٢٠٢ هـ ) :

یحیی بن المبارك بن المغیرة ، أبو محمد العدوی البصری ، المعروف بالیزیدی ، نحوی ثقة علامة كبیر ، نزل بغداد ، وعرض علی أبی عمرو ، وهو الذی خلفه فی القراءة ، وأخذ عن حمزة ، وروی القراءة عنه أولاده الخمسة ، والدوری والسوسی ( راویا أبی عمرو بن العلاء ) وغیرهم كثیر ، ( طبقات ۲ / ۳۷۰ ) ،

### ٤ - الأعمش ( ٦٠ - ١٤٨ هـ):

سليمان بن مهران ، أبو محمد الأسدى الكاهلى · إمام جليل ، أخذ القرَّاءة عن إبراهيم النخعى وزر بن حبيش وزيد بن وهب ، وعاصم وغيرهم ·

أحد الأثمة الثقات ، ما نقموا عليه إلا التدليس (١) . ( طبقات ١ / ٣٣١ ) . وتقريب التهذيب ١ / ٣٣١ ) .

ثانيا: رواة الشواذ عمومًا من التابعين وتابعيهم:

۱ - نصر بن عاصم (ت ۱۰۰ هـ):

الليثي ، ويقال : الدؤلي البصري النحوي ، من كبار التابعين ، عرض على

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية: ص ١٥٠٠ ،

أبى الأسود الدؤلى ، وعرض عليه وقيل روى عنه أبو عمرو بن العلاء قارىء البصرة ، ثقة ،

### ۲ -- مجاهد بن جبر ( ت ۱۰۳ هـ ) :

أبو الحجاج المكى ، أحد الأعلام من التابعين والأثمة المفسرين ، قرأ على عبد الله بن السائب وابن عباس ، وأخذ عنه ابن كثير ( مقرىء مكة من السبعة ) وابن محيصن ( مقرىء مكة من الأربعة عشر ) ،

# وله اختيار في القراءة رواه الهذلي في كامله بإسناد غير صحيح (١) .

( طبقات ۲ / ۶۱ ، والميزان ۲ / ۳۳۲ ) ٠

### ٣ - أبان بن عثمان بن عفان ( ت ١٠٥ هـ ) :

الاموى ، أبو عبد الله المدنى ، أخذ القرَّاءة عن أبيه عثمان بن عفان ، وزيد ابن ثابت ، رضى الله عنهم أجمعين ، ثقة ،

### **٤ - ابن سيرين ( ت ١١٠ هـ ) :**

محمد بن سيرين البصرى ، مولى انس بن مالك ، إمام البصرة مع الحسن البصرى ، روى عن زيد بن ثابت ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، ولد لسنتين بقيتا في خلافة عثمان ، وكان من خيرة التابعين ، فقيهًا إمامًا غزير العلم ، ثبتًا ، علامة في التعبير ، رأسًا في الورع ( طبقات ٢ / ١٥١ ، والتذكرة / ٧٣ ) .

### ۵ - عمرو بن عبید ( ت ۱٤٤هـ ) :

ابن باب ، أبو عثمان البصرى ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، وروى عن الحروف عن الحسن البصرى ، وسمع عنه .

قال حميد : كان يكذب على الحسن ٠٠٠ وقال ابن حيان : كان من

<sup>(</sup>١) القراءات : د ، شاهين ص ٤٤٩ ، والقراءات : د ، شعبان ص ١٠٦ ،

أهل الورع والعبادة وهو رأس المعتزلة ، كان يشتم الصحابة ، ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا (١) .

وقال الدارقطنى : ضعيف ( طبقات ١ / ٦٠٢ ، والميزان ٢ / ٢٦٤ ) ٠ ٣ - إبراهيم النخعى ( ت ٩٦ هـ ) :

ابن يزيد بن قيسس بن الاسسود ، أبسو عمسران النخعى الكوفى ، أخذ عنه الاعمش ، إمام مشهور ، يرسل عن جماعة ، ولا يصح له سماع من صحابى .

كان لا يحكم العربية ، وربما لحن ، وقد استقر الأمر على أنه حجة ، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحسن (طبقات ١ / ٢٩ – الميزان ١ / ٣١ ) .

٧ - أبان بن تغلب ( ت ١٤١ أو ١٥٣ هـ ) :

الربعي ، أبو سعد ، ويقال أبو أميمة الكوفي .

قال الذهبي: شيعي جلد ، لكنه صدوق .

وثقه ابن حنبل وابن معين .

قال السعدى : زائغ مجاهر • ( طبقات ١ / ٤ ، الميزان ١ / ٤ ) •

٨ - البزى ( ١٧٠ - ٢٥٠ هـ ) : أحد راويي ابن كثير :

أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة ، المكى ، استاذ محقق ضابط متقن فى القرَّاءة ، وهو فى الحديث : ضعيف منكر الحديث (٢) ، (طبقات ١ / ١ ميزان ١ / ٥٨ ) ،

۹ - الجحدري (ت ۱۲۸ هـ):

عاصم بن أبي الصباح العجاج ، الجحدري البصرى ، عرض على سليمان

<sup>(</sup>١) القراءات : د ، عبد الصبور ص ٤٤٢ ،

<sup>(</sup>٢) السابق: ص٤١٦ ،

ابن قتة عن ابن عباس ، وقراءته في الكامل والاتضاح فيها مناكير ولا يثبت اسندها ،

والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من قراءته على سلام منه ٠

روى حروفًا عن أبى بكر الصديق (طبقات ١/ ٣٤٩ – ميزان الاعتدال ٢ / ٤) .

# . ۱ - ابن جریج ( ۸۰ *-* ۱۵۰ هـ ) :

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد ، القرشى ، روى القراءة عن ابن كثير – وهو في الحديث يدلس ، مع أنه ثقة ، ويروى أحيانًا أحاديث موضوعة .

## ١١ - أبو حيوة ( ت ٢٠٣ هـ ) ٠

شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمى الحمصى ، صاحب القراءة الشاذة ، ومقرىء الشام · ذكره ابن حيان فى الثقات ، وله اختيار فى القراءة ، وروى القراءة عن الكسائى ( من السبعة ) · ( طبقات ١ / ٣٢٥ ) ·

### ۱۲ - خارجة ( ت ۱۹۸ هـ ) :

خارجة بن مصعب: أبو الحجاج الضبعى السرخسى ، أخذ القراءة عن نافع وأبى عمرو ، وله شذوذ كثير عنهما ، لم يتابع عليه ، وروى أيضًا عن حمزة حروفًا ،

ضعفه غير واحد ، ووهاه أحمد (طبقات ١ / ٢٦٨) ٠

### ۱۳ - الضبي (ت ۱۹۸ هـ):

المفضل بن محمد ، أبو محمد الضبى ، الكوفى ، إمام مقرىء نحوى إخبارى ، موثق ، عرض على عاصم والأعمش .

قال أبو حاتم : ثقة في الأشعار ، غير ثقة في الحروف ( حروف القرآن ) •

ابن ابى حاتم الرازى : متروك الحديث ، متروك القراءة ، ( طبقات ٢ / ٣٠٧ ، والميزان ٢ / ٤٩٨ ) ، ( طبقات ٢ – ابن أبى عبلة ( ت ١٥١ هـ ) :

إبراهيم بن أبى عبلة ، واسمه شمر بن يقظان أبو إسماعيل ، الشامى ، الدمشقى ثقة كبير ، تابعى ، له حروف فى القراءات واختيار خالف فيه العامة ، فى صحة إسنادها إليه نظر ، أخذ القراءة عن الزهرى وأنس بن مالك ، وقيل : عن أم الدرداء الصغرى ووائله بن الأسقع ، ( طبقات ١ / ١٩ ) ،

۱۵ - عيسى - عيسى البصرى - عيسى بن عمر - عيسى بن عمر الثقفى (ت ۱٤۹هـ):

معلم النحو ، ومؤلف الجامع والإكمال ، عرض على ابن إسحق والجحدرى والحسن البصرى غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ، ويستنكره الناس ، وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد لذلك سبيلا ،

( طبقات ١ / ٦١٣ ، البحر ٨ / ٤١١ ) ٠

\* \* \*

### تعقيب :

ونكتفى بهذا القدر من التراجم لمن اشتهر عنه القراءة بالشاذ من التابعين وتابعى التابعين ، ونخرج منه بنتيجة رائعة ، وهى أن الأثمة من السلف لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها ، وأقول أكثر من ذلك إنهم كانوا غاية فى التشدد – المحمود – فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل مما جعلنا اليوم على ثقة تامة – تكاد تكون يقيناً – من الموازين الحساسة للغاية التى بين أيدينا ، نفرز بها الغث من السمين في تراثنا العظيم ،

واعتقد انه جاء دورنا لنقد التراث وتنقيته مما شابه - بحكم الواقع - على مر السنين ، ثم عرضه نقيًا خالصًا ، أبيض واسود ، فبضدها تظهر الأشياء .

فإن نحن فعلنا ، فإننا بذلك نكون قد ساهمنا في تشكيل العقل المسلم

على أساس من الوضوح في الرؤية ، بعيدًا عن تمييع المفاهيم ، فتنشأ الأجيال على بصيرة ، قادرة على تمييز الطيب من الخبيث والحق من الباطل ، والاتباع على بينة من التقليد الأعمى ، وعلى هذا كان السلف الصالح ، فارتقوا في سلم الحضارة ، كسبوا الدنيا والآخرة ، وعن هذا النهج حاد المتأخرون حتى سقطوا في هوة الجمود والموات ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، سبحانه لا يستحيى من الحق ، وأكثرنا للحق كارهون !! ،

\* \* \*

# الفصل الخامس

# وقفة واجبة عند علوم الحديث

- الحديث المرسل
  - التدليس •
- الجرح والتعديل •



#### \* مقدمة:

لكى نتمكن من الحكم الصحيح على من روى بالشاذ ، بلا إفراط فى الاتهام ، ولا تفريط فى الدقة العلمية ، وجب علينا التوقف قليلاً عند علوم الحديث ، وبخاصة :

- ۲ علم الجرح والتعديل: لنتعرف على معنى الجرح، ومعنى التعديل،
   ومراتب الجرح والتعديل، وحكم هذه المراتب

٣ - ثم نصنف قرَّاء الشواذ على ضوء ما علمنا ، ونوضح إلى أى مدى ذهب علماؤنا من السلف الصالح إلى ترجمة مقاييسهم الرائدة التى وضعوها إلى واقع عملى ، حين طبقوها بعبقرية فذة على كل من تصدر للإقراء والقراءة والرواية لحروف القرآن ، لا يفرقون بين صحابى من الاساتذة ولا تابعى من التلامذة ، فالكل عندهم - وهم حملة الامانة - سواء أمام « كلام الله » .

#### \* \* \*

# \* الحديث المرسل اصطلاحًا:

هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي ، •

كأن يقول التابعي : قال رسول الله عَلَيْهُ كذا ، أو فعل كذا ، أو فُعِل بحضرته كذا .

واقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلاً (١) .

## \* مرسل الصحابى:

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم الحديث : مناع القطان - الناشر مكتبة وهبة ، ص ١٢١ ، وأيضا نزهة النظر : ص ٣٦ ،

وهو ما يخبر به الصحابى عن شيىء فعله النبى على أو نحوه مما يُعلم أنه لم يحضره لصغر سنه ، كعبد الله بن عباس وغيره من صغار الصحابة ، أو لتأخر إسلامه .

### \* حكمه :

ذهب جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين إلى أن مرسل الصحابى صحيح يحتج به ، وهذا الرأى هو الأصوب ، لأن الصحابة جميعًا عدول ،

فالظاهر فيما أرسله الصحابي أن:

- يكون قد سمعه من رسول الله عَلَيْهُ .
- أو من صحابي آخر سمعه عن النبي عُلا ٠

ولذا فإن علماء أصول الحديث يعتبرون مرسل الصحابي في حكم الحديث الموصول المسند .

أما مرسل التابعي فما دون ذلك ، فقد اختلف فيه ، هل يحتج به أم لا ؟ .

\* \* \*

- المدلس (١):
- \* التدليس اصطلاحًا: إخفاء عيب في الحديث وتحسين لظاهره ٠
  - \* أقسام التدليس:

الأول: تدليس الإسناد: أن يروى الراوى عمن لقيه ما لم يسمعه منه ، أو عمن عاصره ولم يلقه ، موهمًا أنه سمعه منه ، كان يقول: (عن فلان) أو (عن فلان) أو (قال فلان) ولا يصرح بالسماع بأن يقول: (حدثنا فلان) ، أو (سمعت) أو (أخبرنا) ،

مثاله: ما أخرجه الحاكم بسنده إلى على بن خشرم قال:

<sup>(</sup>۱) السابق: ص ۱۲۱، وتدريب الراوى: ص ۱۳۹ - وعلوم الحديث: ص ٦٦ - ونزهة النظر: ص ٣٩، وتيسير مصطلح الحديث: ص ٧٩٠.

- قال لنا ابن عيينة ، عن الزهرى •
- فقيل له: سمعته من الزهرى ؟ •
- فقال: لا ، ولا ممن سمعه من الزهري .
- حدثني عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهرى •

فابن عیینة – کما تری – قد عاصر الزهری ولقیه ، ولکنه لم یسمع منه ، و الله منه ، و الذی أخذ و الذی أخذ عن الزهری وسمع منه ، عن الزهری وسمع منه ،

\* والفرق بينه وبين الإرسال : أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه ·

أما إذا صرَّح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه ، فإنه لا يكون مدلسًا ، بل يكون كاذبًا فاسقًا .

\* حكمه : وقد ذم هذا القسم كثير من العلماء ، وكان شُعبة أشد الناس إنكارًا له ، ونقل عن الشافعي أنه قال : التدليس أخو الكذب .

### \* تدليس التسوية:

وهو: رواية الراوى عن شيخه، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقى الحديث ،

- \* حكمه : هو أحد أنواع تدليس الإسناد ، بل هو شر أنواعها .
  - \* رواية المدلس:
- ( أ ) ذهب فريق من أهل الجديث ، والفقهاء إلى عدم قبول رواية المدلس مطلقًا ، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة ، كما نص عليه الشافعي ، سواء بين السماع أو لم يبين ،
  - (ب) ذهب ابن الصلاح إلى التفصيل:

فما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال ، وكان حكمه حكم المرسل ، فيرد ولا يحتج به ،

وما رواه بلفظ صريح في الاتصال نحو: سمعت ، وحدثنا ، وأخبرنا ، يقبل ويحتج به ٠

هذا وفى الصحيحين (البخارى ومسلم) وكتاب المصاحف للسجستانى وغيرها من الكتب المعتمدة الكثير من الأحاديث التى يقول فيها المدلس عدثنا ، أو سمعت ، أو أخبرنا ، حيث جاء ذلك عن سفيان بن عيينة ، وسفيان الثورى ، والأعمش وقتادة وغيرهم ،

قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرِّح فيه بالسماع، فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد.

قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب ، كالسفيانيين، والأعمش، وقتادة، وهشيم (بن بشير)، وغيرهم (١) •

\* والقسم الثاني من أقسام التدليس هو تدليس الشيوخ:

وهو: أن يروى الراوى عن شيخ حديثًا سمعه منه ، فيذكره بما لم يشتهر به من اسم ، أو كنية ، أو نسبة إلى قبيلة ، أو بلده ، أو صنعة ، أو نحو ذلك ، تعمية لأمره ، وتوعيرًا للوقوف على حاله ،

### \* مثاله <sup>(۲)</sup> :

قول أبى بكر بن مجاهد أحد أئمة القرَّاء (ومسبع السبعة المتواترة): وحدثنا عبد الله بن أبي عبد الله ، • • •

یرید به : أبا بكر بن أبی داود السجستانی ( صاحب كتاب المصاحف ) ،

### \* حكمه :

<sup>(</sup>١) السابق: ص ١٢٨ ، (٢) السابق: ص ١٢٩ ،

تدليس الشيوخ كراهته أخف من تدليس الإسناد ، لأن المدلس لم يسقط أحدًا ، وإنما كانت الكراهة بسبب صعوبة معرفة المروى عنه لدى السامع ·

\* \* \*

\*\* الجرح والتعديل:

\* الجرح اصطلاحًا:

هو ظهور وصف في الراوى يثلم عدالته ، أو يخل بحفظه وضبطه ، مما يترتب عليه سقوط روايته ، أو ضعفها وردها ٠

### \* والتجريع :

هو وصف الراوى بصفات تقتضى تضعيف روايته ، أو عدم قبولها .

### \* والعدل اصطلاحًا:

هو مُن لم يظهر فيه ما يخل بدينه ومروءته ، فيقبل لذلك خبره وشهادته .

\* والتعديل :

هو وصف الراوى بصفات تزكيه ، فتظهر عدالته ، ويُقبل خبره .

## \* وعلم الجرح والتعديل:

هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة لقبول رواياتهم أو ردها (١) ،

### \* مراتب الجرح والتعديل:

يقول ابن مجاهد (٢): « وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف ( وجوه القراءات ) ، فيقرأ بلحن ( وجه من وجوه القراءة غير المروية عن السلف ) لا يعزفه ، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرىء نفسه ، وعسى أن يكون عند الناس مصدّقاً فيحمل ذلك عنه ، وقد نسيه ووهم فيه

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٦٥، ومقدمة كتاب الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي: ١/٣٠

<sup>(</sup>٢) السبعة : ص ٤٦ ٠

وجسر على لزومه والإصرار عليه ، أ • هـ •

وقد نص العلماء على مراتب الجرح والتعديل ، والألفاظ الدالة على كل مرتبة ، فجعلوا مراتب التعديل ستًا ، ومراتب الجرح ستًا ،

### \* مراتب التعديل:

المرتبة الأولى: تكون بما دل على المبالغة في التعديل ، أو كان على وزن « أفعل » التفضيل .

مثل: فلان إليه المنتهى في التثبت .

أو: فلان أثبت الناس ٠

أو: أوثق الناس •

أو: أضبط الناس •

المرتبة الثانية: تكون بما تاكد توثيقه بصفة من الصفات الدالة على العدالة والتوثيق، سواء أكان ذلك باللفظ، أو بالمعنى •

### مثل:

ثقة ثقة ١٠٠٠٠ أو: ثقة ثبت ١٠٠٠٠ أو: ثقة مأمون ٢٠٠٠٠ أو: ثقة حافظ ٠

المرتبة الثالثة: تكون بما يدل على التوثيق من غير توكيد •

### مثل:

ثقة ٥٠٠٠٠ أو: ثبت ٥٠٠٠٠ أو: حجة ٥٠٠٠٠ أو: متقن ٠

المرتبة الرابعة : تكون بما يدل على التعديل والتوثيق دون إشعار بالضبط والإتقان •

### مثل:

صدوق ۰۰۰۰۰ أو : مامون ۰۰۰۰۰ أو : محله الصدق ۰۰۰۰۰ أو : لا بأس به ۰ المرتبة الخامسة : تكون بما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح ( بين بين ) •

### مثل:

فلان شیخ ۰۰۰۰ أو روى عنه الناس ۰۰۰۰ أو حسن الحدیث ٠

المرتبة السادسة: تكون بما يُشعر بالقرب من التجريح •

#### مثل:

فلان صالح الحديث ٠٠٠٠٠ أو يكتب حديثه ٠

\* حكم مراتب التعديل:

(أ) المراتب الثلاث الأولى: يحتج باهلها ٠٠٠ وإن كان بعضهم أقوى من بعض ٠

### (ب) المرتبتان الرابعة والخامسة:

- \* لا يحتج بأهلها ٠٠٠ ولكن :
  - \* يكتب حديثهم ٠
- پوختبر ضبطهم: بعرض حدیثهم علی احادیث الثقات الضابطین ،
   فإن وافقهم احتج بحدیثهم وإلا فلا .

### (ج) المرتبة السادسة:

- \* لا يحتج باهلها .
- \* ويكتب حديثهم للاعتبار فقط ،
- \* ولا يختبر حديثهم ، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط .
  - \* مواتب الجرح:
- المرتبة الأولى : تكون بما دلَّ على التليين وهي أسهلها في الجرح · مثل :
  - فلان لين الحديث ٠٠٠٠٠ أو: فيه مقال ٥٠٠٠٠ أو: فيه ضعف ٠

المرتبة الثانية : تكون بما يدل على تضعيف الراوى وعدم الاحتجاج به ، مثل :

فلان لا یحتج به ۰۰۰ أو : ضعیف ۰۰۰ أو : له مناکیر ۰۰۰ أو : مجهول ۰

المرتبة الثالثة: تكون بما يدل على ضعفه الشديد وعدم كتابة حديثه . مثل:

فلان ضعیف جدًا ۰۰۰ او : واه بمرة ۰۰۰ او : لا یکتب حدیثه ۰۰۰ او : لا تحل الروایة عنه ۰۰۰ او : لیس بشیء ۰

المرتبة الرابعة : تكون بما يدل على اتهامه بالكذب أو الوضع ونحوه · مثل :

فلان متهسم بالكلفب ٠٠٠ أو : متهسم بالوضع ٠٠٠ أو : بسرق الحديث ٠٠٠ أو : ساقط ٠٠٠ أو : متروك ٠٠٠ أو : ليس بثقة ٠

المرتبة الخامسة : تكون بما يدل على وصفه بالكذب أو الوضع ونحوه · مثل :

کذّاب ۰۰۰ او : دجّال ۰۰۰ او : وضّاع ۰۰۰ او : یکذب ۰۰۰ او : یضع ۰

المرتبة السادسة : تكون بما يدل على المبالغة في الكذب - وهي أسوا مراتب الجرح ،

### مثل:

فلان أكذب الناس ٠٠٠ أو : إليه المنتهى في الكذب ١٠٠٠ أو : هو ركن الكذب ٠

\* حكم مراتب الجرح:

(أ) الأولى والثانية:

\* لا يحتج بحديثهم .

\* يكتب حديثهم للاعتبار فقط .

وأهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى بالطبع .

(ب) المراتب الأربع الأخيرة:

\* لا يحتج بحديثهم .

\* ولا يكتب ٠

\* ولا يعتبر به (۱) .

<sup>(</sup>۱) مباحث في علوم الحديث: ص ۷۱ – ۷۳ ، وتدريب الراوى في شرح تقريب النواوى: للسيوطى – المكتبة العلمية ص ۲۲۹ – ۲۳۳ ، وتيسير مصطلح الحديث: د ، محمود الطحان ص ۱۵۲ – ۱۵۶ ،

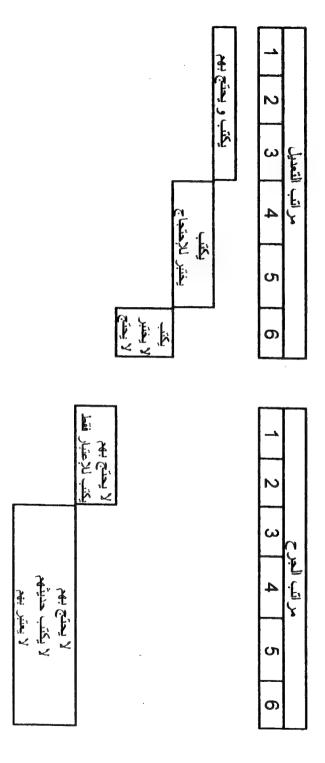

شكل (أ) يوضح حكم مراتب الجرح و التعيل

١٧٠

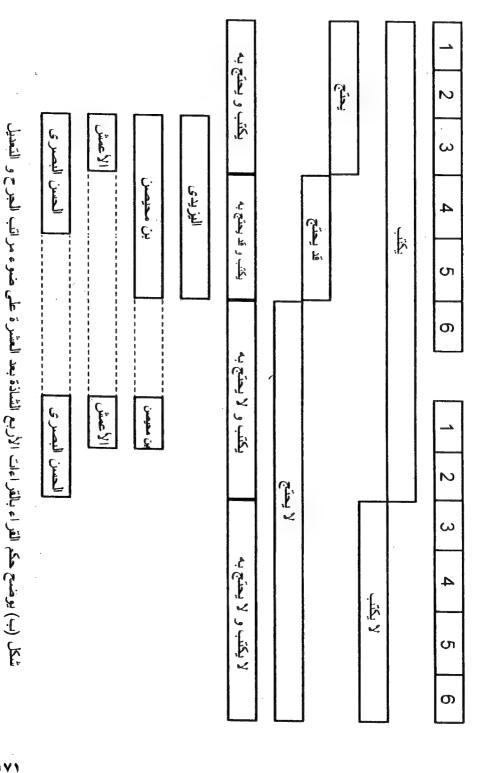

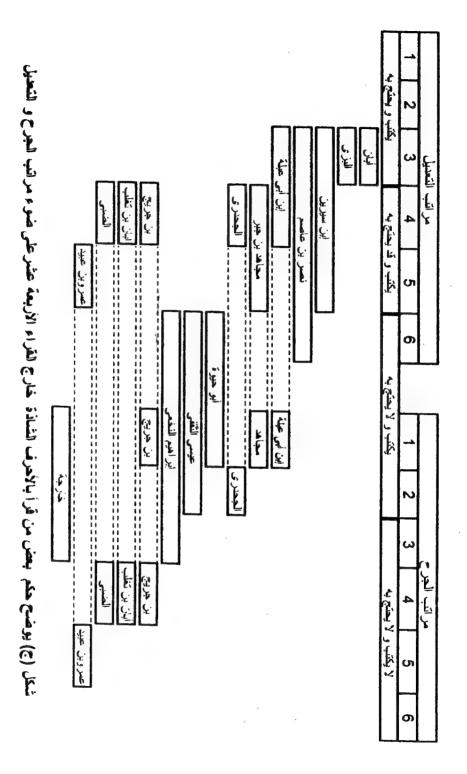

### \* تعقیب :

## \*\* من اشتهر بالتدليس: الأعمش والحسن البصرى:

ويبدو أن علماء الجرح والتعديل قد تعارفوا على أن التدليس مرتبة خفيفة من مراتب الجرح ، ولعلهم اعتبروه نوعًا من « التجمل » فغفروا ذلك ، باستثناء قلة منهم مثل الإمام الشافعي الذي اعتبر التدليس أخو الكذب – وكما ذكرنا ،

\* والأعمش هو رأس مدرسة الإقراء بالكوفة ولاشك ، أخل حرف ابن مسعود عن يحيى ابن وثاب الذى أخذها عن تلامذة ابن مسعود من أمثال : علقمة والأسود والسلماني ومسروق وزيد وغيرهم .

وقراءة الأعمش هي جذع قراءة حمزة والكسائي من السبعة ، وخلف العاشر ، ولم يشذوا عن اختياره إلا في حروف قليلة ،

\* أما الحسن البصرى ، فهو مؤسس مذهب المعتزلة – وإن نسب لغيره · وقدا اجتمع القرَّاء الأربعة عشر على الأخذ بأصول قراءته بدرجات متفاوتة وإن هجروا جميعهم فرش حروفه بطريقة ملفتة للنظر ·

أما عن إعراضهم عن فرش حروفه فهو أمر ليس بالمستغرب ، ولكن ما يستحق الدراسة بحق هو التفافهم ( باستثناء الحجازيين ) حول أصول قراءته ، وهي جديرة بأن تكون « نقطة بحث » لأحد باحثينا ثمن يستهويهم حقل القراءات واللغة العربية ،

### \*\* من اشتهر بأن له اختيار خالف فيه العامة:

- ابن محیصن ، ومجاهد بن جبر .
- عيسى بن عمر الثقفي النحوى البصرى
  - أبو حيوة ، وابن أبي عبلة .
- \* أما مجاهد بن جـبر ، فهو تلمـيذ ابن عباس وأسـتاذ قارئي مكة ،

ابن كثير من السبعة وابن محيصن من الأربعة عشر ، وعنهما أخذ أبو عمرو مقرىء البصرة من السبعة جذع حروف قراءته ، فأخذ أبو عمرو من ابن كثير فرش حروفه دون أصولها ، ولكنه أخذ عن ابن محيصن الفرش والأصول معًا ، فجاء ترتيب ابن محيصن بالنسبة لأبى عمرو في الركن الثاني ، فرشًا بعد ابن كثير ، وأصولاً بعد الحسن البصرى ،

ومجاهد بن جبر يكاد يكون نسخة طبق الأصل من أستاذه الصحابي الجليل ابن عباس • وقد اشتهر عنه إدخال الإسرائيليات في التفسير (١) •

وأما ابن محيصن : فإنه كان المنافس الاوحد لابن كثير على الإقراء
 مكة .

وكان أستاذه مجاهد بن جبر يقول إنه يبنى ويرصص فى العربية ، يمدحه بذلك ، إلا أن الناس ( فى مكة ) هجروا قراءته إلى قراءة منافسه ابن كثير الذى اشتهر أنه يميل للاتباع فى الرواية مما يوحى بالثقة ،

ولكن يبدو أن أهل البصرة كان لهم رأى آخر فى اختيار ابن محيصن ، فقد أخذ عنه الحروف فرشًا وأصولاً قرَّاء البصرة أبو عمرو ( من السبعة ) ، وتلميذه اليزيدى ( من الأربعة عشر ) ، ويعقوب ( من العشرة ) ،

من هنا يمكننا القول بأن ابن محيصن السهمى - وإن كان قد خسر جولة في صراعه مع ابن كثير في مكة - فقد كسب المعركة وفرض نفسه على قرَّاء البصرة ووجد لنفسه مكانًا يستحقه بين الأربعة عشر .

\* ويبقى لنا ( رجاء ونداء ) إلى العالمين ببواطن الأمور في عالم القراءات أن يتفضلوا علينا بتسليط المزيد من الأضواء على المعنى الكامن وراء التعبير الاصطلاحي الشائع: ( له اختيار ) • • • وإلا فإن السكوت عن إظهار ما يعلمونه من الحق يمكن أن يفسر على أنه نوع من ( التجمل ) ، ليس بمعنى التدليس بطبيعة الحال .

<sup>(</sup>١) الإسرائيليات في التفسير والحديث: د ، محمد حسين الذهبي ،

\* أما عيسى الثقفى : فيكاد يكون الوحيد الذى سلطت الأضواء على سبب استنكار الناس لقراءته ، فقالوا في ذلك :

« غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ، ويستنكره الناس ،

وكان الغالب عليه: حب النصب إذا وجد لذلك سبيلاً ، .

وهو سبب مقنع للغاية .

ولنتذكر أنه كان قد عرض - فيمن عرض عليهم - على الحسن البصرى ، الذي انصرف الناس عن فرش حروفه إلى أصوله في القراءة ، كما ذكرنا ،

وحب النصب يصب في الفرش ، ولا علاقه له بالأصول .

فلعله كان يحاول التشبه باستاذه البصرى على نحوما ، مستغلاً فى ذلك أنه كان معلمًا للنحو ومؤلفًا فيه ، ولكنه فشل - فيما يبدو - فى أن تشكل اختياراته مذهبًا متميزًا يلقى القبول ، فهجرت قراءته ،

فإذا كان «حب النصب » هو السبب في استنكار الناس لقراءة عيسى البصرى الثقفي ، فما هي الأسباب وراء انصراف الناس عن اختيار فرش الحروف عند أستاذه الحسن البصرى ؟ ،

وما هي الأسباب وراء انصراف الناس عن قراءة ابن محيصن ؟

ومن المقصود على وجه التحديد « بالناس » الذين رغبوا عن حسروف ابن محيصن ، هل هم أهل مكة ؟ .

ومن المقصود بالعامة ؟ هل هم عامة القرَّاء المُشتغلين بالإقراء ؟ أم هم عامة الناس ؟ .

# \*\* التدليس بين المفهوم الاصطلاحي والمفهوم الشائع:

هناك فجوة - ليست بالهينة - بين المفهوم الاصطلاحى وبين المفهوم الدارج لبعض المصطلحات المستخدمة في علم الجرح والتعديل ، مما يشكل - حتمًا - نوعًا من الالتباس لدى غير المتخصصين ، فيورثهم ذلك خللاً في حكمهم على

ما ورد بتراثهم العظيم ، ومن ثم خللاً في التمييز بخاصة والتفكير بعامة في أمور دينهم ودنياهم على السواء ، مما ينبغي التصدى له بالجهد والاجتهاد في طرح الحلول لتدارك تلك المشكلة ،

### إن كلمة ( تدليس ) :

۱ - « لا تعنى الكذب » عند الجمهور من الفقهاء ، والمحدثين والأصوليين ٠

٢ - وهي تعني : « أخو الكذب ، عند الشافعي ( رحمه الله ) ٠

٣ – وهي تعنى : أكثر من الكذب بكثير عند عامة الناس ورجل الشارع .
 ذلك أنها كلمة موحية بالكثير من المعانى التي قد تدور حول النفاق أو الدجل أو الخيانة أو الخداع أو الاعوجاج والالتفاف أو التمويه أو الاحتيال أو التعتيم . .
 إلخ .

ومن هنا ، فإنه ظلم كبير لائمة ثقات مثل الاعمش والحسن البصرى أن نترك سيرتهم العطرة ، واعمالهم الجليلة في خدمة كتاب الله نهبا لتلك التداعيات من المعانى التي ترد إلى أذهان القرَّاء – طوعًا أو كرهًا – عندما تقترن أسماؤهم الرفيعة بصفة « التدليس » ، عارية مجردة تثير الالتباس وتوهم بغير الحق .

والأخطر من ذلك الظلم الكبير لسيرة أثمتنا الأجلاء من حملة القرآن ، ذلك الظلم الأكبر والجناية الأعظم التي ترتكب في حق ( العقل العربي المسلم ) •

إذ ماذا تنتظرون من عقل رشيد مميز أن يتقبل الأضداد التالية للحكم على واحد:

- ١ حافظ ، ثقة ، ثبت ٠٠٠٠٠ لكنه مدلس ٠
- ٢ أحد الائمة في حروف القرآن ٠٠٠٠٠ لكنه رمي بالقدر ٠
- ٣ قال ابن معين : « ومع هذا ٠٠٠ فاحتج به أصحاب الصحاح » ٠

كل هذا التناقض ورد بصدد التعريف بـ « قتادة ، (١) بإسناده . والأمثلة غير ذلك تفوق الحصر .

وأنا لا أحمل علماءنا المعاصرين فوق ما يطيقون ، ولكن الفت النظر إلى أن استمرار الأمور على هذه الوتيرة لا يبشر بخير في زمن كثر فيه المتربصون ، ولا أعتقد أنه من الحكمة أن نداوها بالتي كانت هي الداء ، فنلجأ إلى التدليس نعالج به آثار « التدليس ) ، أو نمحو به صفة التدليس عمن اشتهروا بها ، وإلا أصبح مثلنا كمثل النعامة التي تخفي رأسها في الرمال حتى لا يدهمها الخطر القادم حتما ، وهو مداهمها على أي حال ،

لقد سبق السيف العذل ، وأتى أمر الله ، وأصبح من رابع المستحيلات طمس أية حقائق في عصر « الكمبيوتر وشبكات الإنترنت » ، ولم يبق أمامنا مسوى خيار « المواجهة » ، و « المكاشفة » ، ولا أقسول « التنوير » فلقد كرهتها حيث أصبحت كلمة حق يراد بها باطل ، مثلها في ذلك مثل « المسجد الضرار » .

ولكننا نابى الدنية فى ديننا الحنيف ، فلا يوجد فيه ما يستدعى الإخفاء أو التمويه أو التجمل أو المداراة أو التدليس ، إنه دين الحق ، والحق نور يضىء ما حوله وليس ضبابًا يحول دون الرؤية الثاقبة .

والحل أن يجتهد علماؤنا ، فيتناولوا مثل هذه الامور المشتبهات بالعرض الواضح والتفسير المقنع ، وأن تمتلىء المكتبات والمناهج الدراسية ، وتجلجل الإذاعة المسموعة والمرئية بالعرض الامين الرشيد للجانب المضيىء وغير المضيىء أيضًا من تراجم الائمة ، والائمة بشر وليسبوا ملائكة ، والبشر يخطىء ويصيب ، ولا عصمة إلا لنبى ،

 <sup>(</sup>١) انظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : د ، عبد الصبور شاهين ،
 فهرس تراجم الرجال : ص ٤٤٥ ،

# \* أبى بن كعب ( رضى الله عنه ) أحد ضحايا التعتيم :

ومن الغريب ، أنك لا تجد حتى الآن كتابًا عن سيرة الصحابى الجليل أبى بن كعب ، كاتب الوحى ، الذى حفظ كتاب الله من فم الرسول عليه آية آية ، وعرض عليه الرسول عليه ليعلمه أصول التلاوة والترتيل .

فإذا ما وقع في أيدينا بعض الاحاديث المتناثرة عنه في هذا الكتاب أو ذاك مثل كتاب : حياة الصحابة للكندهلوي (١) ، وجدنا ما لا يسرنا .

فهذا حديث أو أكثر يشير إلى علاقة « بالجن » ٠

وذاك حديث أو أكثر ترميه - رضى الله عنه - بالنفعية والارتزاق بإقراء القرآن إلى الجد الذى جعل النبى عَلَيْهُ يتوعده بجهنم ، وجعل عمر بن الخطاب يتندر عليه ،

وأحاديث تشير إلى خوفه وارتعاده لأسباب لا توجب ذلك بما يوحى بمرض نفسى معروف هو « الرهاب » ٠

ولم نجد احدًا حتى الآن ، تصدى لمثل هذه الافتراءات ، يرد غيبة هذا الإمام الجليل الذى إليه تنتهى قراءة القرآن باتفاق ، فيكتب الحديث ، ويخرجه ويختبره على مقاييس الجرح والتعديل سندًا ومتنًا ، ويسورد من الاحاديث ما يعارضه ، ثم يفصل برأيه واجتهاده ،

والمصيبة أنك تجد العكس هو الحاصل ، فمن الجماعات الحالية التي تقوم على الدعوة والتبليغ من يتعبد ويجمع البسطاء من الناس في مجالس الذكر على كتاب « حياة الصحابة » (٢) المشار إليه آنفًا ، يردد ما فيه على أنه دين الله الحنيف ، ويتمايل البسطاء نشوة وهم يتنفسون هذا الهراء ، ويعتقد دعاتهم

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة : لمحمد يوسف الكاندهلوي .

<sup>(</sup> ۲ ) راجع الأحاديث التي وردت به عن أبي كعنب : ج ۲ ص ۲۲۵ – ۲۰۸ – ۹۰ ،  $\pi$  ح ص ۲۲۵ – ۲۰۸ – ۱۰۸ – ۱۰۸ – ۳۷۵ معظمها من طبيقات ابن سعد .

وهم من غير المتخصصين ولا المتفقهين أنهم بذلك يدعون لدين الله في الأرض ، فضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا .

والغريب أن هذه الفئة -- ومن على شاكلتها -- هم الذين تفتح لهم الأبواب على مصراعيها ، ويتمتعون -- دونًا عن غيرهم -- بحرية الرأى وحرية الاجتماع وحرية التنقل ، ليس ذلك فقط ، بل وتكلل جهودهم بالمباركة في كل وقت وحين !! . . . .

فهل هذا هو اختيار العقل المسلم الآن ؟

وأين هذا من اختيار السلف - كما أوردناه ؟

وهل مازلتم - بعد هذا - تبحثون عن سبب هوان الأمة ؟

إِنْ مِن يتخلى عن عقله ، يكون قد تخلى عن دينه ٠٠٠ افلا تعقلون ؟ ٠

\* \* \*

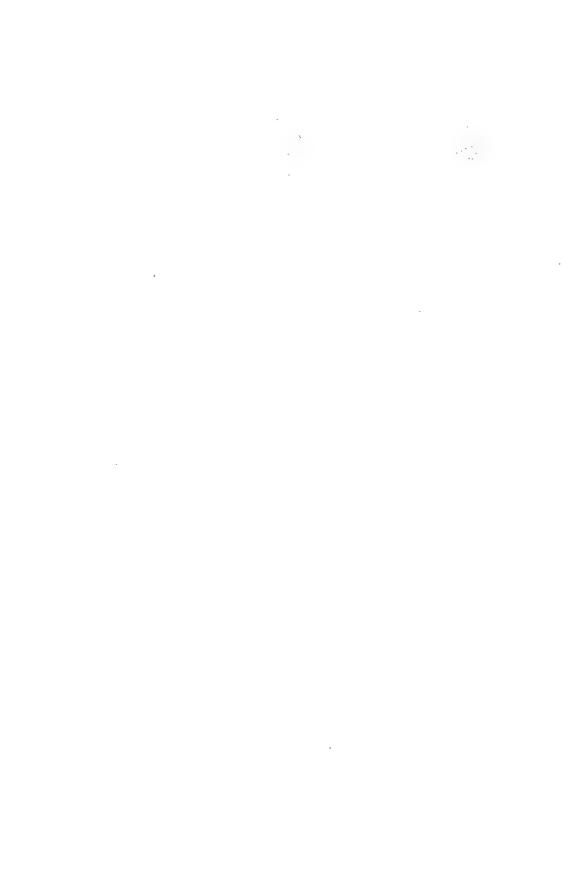

### الفصل السادس

# اتجاهات القراء الأربعة عشر

- مراتب ارتباط القرَّاء ، فرشًا وأصولاً •
- اتجاهات القراء بين شدة الموافقة وشدة الرفض .
- اتجاهات مدارس القراءات بالأمصار فرشًا وأصولاً
  - حفص عن عاصم ٠٠٠ الأعلى فرشًا ٠
- الحسن البصرى ٠٠٠ هجروا فرشه وأخذوا بأصوله ٠
  - أبو جعفر ٠٠٠ عارضوا أصوله ٠
  - المدينة والكوفة ٠٠٠ اختيار أم صراع ؟ ٠



### \* أسس تحديد الاتجاهات:

يوضح الجدول التالى ففات معاملات الارتباط وما يقابلها من الاتجاهات بالموافقة أو عدم الموافقة على اختيارات القرَّاء في الفرش ، والأصول ، ودرجات الموافقة والرفض مقابل كل فئة ، والرمز المعبر عنها .

ويلاحظ أن الرقم إذا وضع بين قوسين ( ) فإنه يرمز إلى معامل ارتباط سالب بين قارئين ، يعبر بذلك عن الرفض ( للاختيار ) والتعارض والاغتراب بين القراءتين كما يعبر الرقم بداخله عن شدة التعارض ، فكلما زاد الرقم كلما زاد التعارض .

| أوافق بشدة | أوافق | اميل للموافقة |   |   | (۲۹)–(۲۹)<br>أرفض | أرفض بشدة | -     |
|------------|-------|---------------|---|---|-------------------|-----------|-------|
| 111        | v     | ~             | - | × | ××                | ×××       | الرمز |

#### \* ملاحظة هامة:

الدراسة الإحصائية تمت من واقع اختلافات القرَّاء الأربعة عشر في سورة البقرة ، والتي بلغت نحو ثلاثمائة اختلاف في الفرش ،

ومعاملات الارتباط تقريبية ، وهي مجرد مؤشر على الاتجاه ، والاختلافات من واقع كتاب « إتحاف فضلاء البشر » للعلاَّمة الدمياطي البنا .

## \* ارتباط كل قارىء بباقى القراء الأربعة عشر ، فرشًا وأصولاً:

اسم القارىء: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني ٠

كنيته: ابو جعفر ٠

ولد - توفى : ( ت ١٣٠ هـ ) ، على الأصح ٠

التصنيف : أحد العشرة ، مقرىء المدينة ٠

أصله : مولى ( عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) •

التعديل: ثقة - إمام أهل المدينة في القراءة - تابعي مشهور كبير القدر .

أساتذته : عرض على : مولاه ابن عياش ، وابن عباس ، وأبي هريرة .

وقرأ الثلاثة على أبي بن كعب ٠

وقرأ بن عباس وأبو هريرة أيضًا على زيد بن ثابت ٠

تلامذته: أهمهم نافع مقرىء المدينة وأحد السبعة .

#### اتجاهاته:

- (١) ارتبط قرًّاء الأمصار بفرشه أكثر عما ارتبطوا بأصوله ٠
- (٢) عارضه قرًّاء الكوفة الأربعة بشدة ، ووافقهم شعبة عن عاصم ٠
- (٣) درجة معارضة الكوفيين وشعبة كانت في الأصول أشد منها في الفرش ·
  - (٤) أخذ عنه نافع جذع قراءته في الأصول ( معامل الارتباط ٩٠ ٪) ٠
  - (٥) وافقه حفص عن عاصم ، ونافع في الفرش بدرجة أقل «٥٥-٩٥٪» .

\* \* \*



شكل (١) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين أبي جعفر و القراء الأربعة عشر

اسم القارىء: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي •

ولد - توفى : (٧٠ - ١٦٩ هـ )٠

التصنيف: أحد السبعة ، مقرىء المدينة •

أصله : من أصفهان ( فارس ) ، مولى ( جَعْونة بن شعوب الليثي ) ٠

التعديل : ثبت في القراءة ، ثقة في الحديث ، انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة ، وكان إمام الناس في القراءة بها ، وأجمع الناس عليه بعد التابعين ، وأقرأ بها أكثر من سبعين سنة ،

أساتذته: تلقى القراءة على سبعين من التابعين ، منهم: أبو جعفر ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وشيبه بن نصاح القاضى ، ويزيد بن رومان .

تلامذته: أبو عمرو بن العلاء، مقرىء البصرة وأحد السبعة، والإمام مالك والليث بن سعد .

- (١) تسير في خطوط موازية تمامًا لاتجاهات شيخه أبي جعفر ، وإن اقتربت من باقى مدارس الأمصار في الأصول والفرش على السواء .
- (٢) جذع أصوله مستمد من أصول أبي جعفر (معامل الارتباط ٩٠٪) ٠
- (٣) فرشه يكاد يكون مناصفة بين أبي جعفر وحفص « ٥٩ ٦٥ ٪ » على التوالي .
- (٤) عارضه الكوفيون كما عارضوا أبا جعفر وبخاصة في الأصول ، ولكن بدرجة أقل .

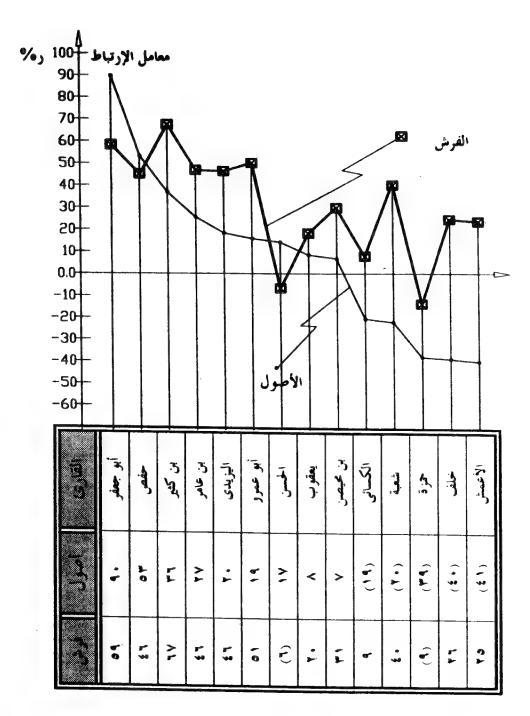

شكل (٢) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين نافع و القراء الأربعة عشر

اسمه: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز، الدارى المكى .

ولد - تونى : ( ٥٥ - ١٢٠ هـ ) ٠

التصنيف: أحد السبعة ، مقرىء مكة .

اصله: مُولى، تابعي،

التعديل : إمام أهل مكة في القراءة ، لم ينازعه فيها منازع ، وأجمع الناس عليه حتى مات ،

أساتذته: عبد الله بن السائب المخزومي مبعوث عثمان بالمصحف الإمام، ومجاهد بن جبر، ودرباس ( مولى ابن عباس ) ، وقرأ مجاهد على ابن السائب وابن عباس ، وقرأ ابن عباس على أبى بن كعب وزيد ابن ثابت ،

تلامذته: أبو عمرو بن العلاء، قارىء البصرة وأحد السبعة .

معاصریه : ابن محیصن ، من الأربعة عشر ، إلا أن الناس انصرفت عن اختیاره إلى ابن كثیر ·

- (١) خطوط موازية لنافع ، وإن كانت أقرب إلى باقى قرَّاء الأمصار ٠
- (٢) تحفظ الكوفيون الأربعة على أصول قراءته ، ولكن بدرجة أخف من
- (٣) تحفظ الكوفيون الأربعة أيضًا على فرش حروفه ولكن بدرجة أقل من الأصول م
  - (٤) الارتباط على فرشه أكبر من الارتباط على أصوله بصفة عامة ٠
  - (٥٠) ارتبط به بشدة معاصره ابن محيصن فرشًا وأصولاً « ٨٦ ٨٨٪ ، ٠
- (٦) ارتبط بفرشه بشدة : نافع والبصريان أبو عمرو وتلميذه اليزيدى من الأربعة عشر ٠

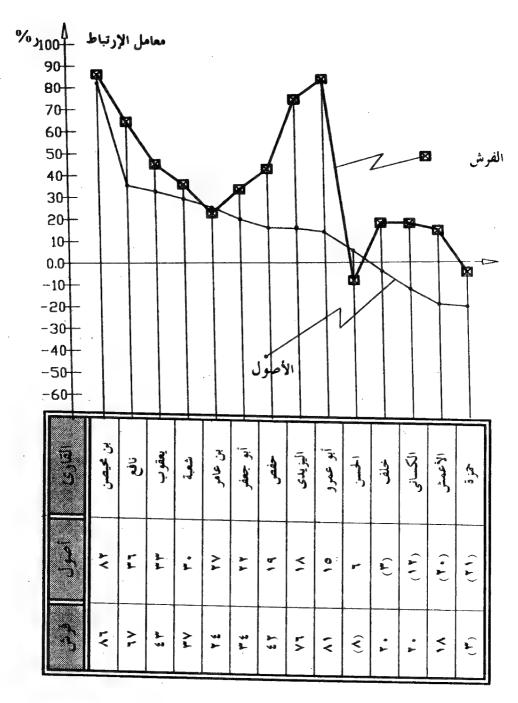

شكل (٣) يوضح معامل الارتباط في الفرش و الأصول بين ابن كثير و القراء الأربعة عشر

اسمه : محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي ، مولاهم المكي ٠ توفي : ( ت ١٢٣ هـ ) ٠

التصنيف : أحد الأربعة عشر ، مقرىء أهل مكة مع ابن كثير •

أصله: مولى •

التعديل: ثقة ، روى له مسلم ، اعلم قرّاء مكة بالعربية وأقواهم عليها .

الجرح: في قراءته مخالفة للمصحف ( الإمام ) ، وكان له اختيار على مذهب العربية ، فخرج به عن إجماع أهل بلده ، فرغب الناس عن قراءته ، واجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه ،

اساتذته : عرض على مجاهد بن جبر ودرباس مولى ابن عباس ، وهم من شيوخ ابن كثير ٠٠٠

[ ويبدو أنه لم يعرض على ابن السائب مبعوث عثمان بالمصحف ، وهو ما فعله ابن كثير ولعل هذا هو سر مخالفة بعض حروفه للمصحف ] •

تلامذته: عرض عليه أبو عمرو مقرىء البصرة من السبعة، فوافقه في فرشه دون أصوله ٠

- (١) موازية لمعاصره ومنافسه ابن كثير، وإن تميزت عنه بما يلى:
- ( 1 ) انخفض ارتباط القرّاء بفرشه عن ارتباطهم بفرش ابن كثير بصفة عامة .
  - (ب) اقترب رباعي الكوفة من أصوله بدرجة ملحوظة عن ابن كثير ٠
- (ج) وافقه على الكثير من فرش حبروفه: البصريان(أبو عمرو واليزيدى)، وشعبة عن عاصم ·



شكل (٤) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين إبن محيصن و القراء الأربعة عشر

اسمه: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري .

مولده - وفاته : ( ۲۱ - ۱۱۰ هـ ) البصرة ٠

التصنيف : أحد الأربعة عشر ، تابعي .

اصله : مولى فارسى ، أبوه مولى لزيد بن ثابت ، وأمه مولاه لام سلمه ٠

التعديل والجرح: سبق بيانه في الفصل الثاني (قرَّاء الشواذ من التابعين)، وأهمها أنه كان كثير التدليس، فلا يحتج بقوله عمن لم يدركه، ولكنه حافظ علامه، ١٠٠ إلخ،

اساتذته: قرأ على حطان الرقاشي عن أبي موسى الاشعرى ( من قرّاء الشواذ من الصحابة ) ،

تلاميذه: قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، قارىء البصرة من السبعة . اتحاهاته:

- (١) أعرض جميع القرَّاء الأربعة عشر عن فرش حروفه ، فاحتل المركز الأخير ،
- (٢) أقبل معظم القرّاء على أصول قراءته ، لم ينافسه في ذلك سوى ابن عامر مقرىء الشام .
- (٣) ارتبط بأصوله بدرجة كبيرة القرَّاء البصريون جميعهم (أبو عمرو واليزيدى ويعقوب)، والكوفيون أيضًا و فكأنما شكلت أصوله جذعًا أساسيًّا في أصول القراءة بالعراق .
- (٤) كان حفص أبعد القرّاء عن أصوله -- رغم شهرتها وأقربهم إلى فرشه -- رغّم التحفظ الشديد عليه !! •

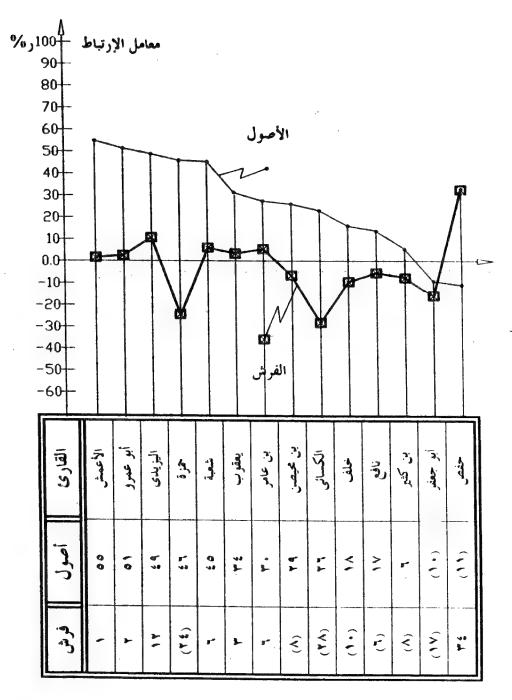

شكل (٥) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين الحسن البصرى و القراء الأربعة عشر

( ١٣ - عبقرية القراءات القرانية )

اسمه: أبو عمرو زبَّان بن العلاء بن العريان المازني ، التميمي ، البصرى · مولده - وفاته: (٧٠ - ١٥٤ هـ) ·

التصنيف : أحد السبعة ، مقرىء البصرة وإمامها .

اصله : عربي حر ، ينتهي نسبه إلى عدنان .

التعديل : أعلم الناس بالقرآن والعربية ، مع الثقة والأمانة والدين ، صدوق ٠

أساتذته : قرأ على نافع وأبى جعفر المدنيان ، وعلى ابن كثير وابن محيصن المكيَّان ، وعاصم ، وجميعهم من أئمة القراءة ، وأيضًا على شيبه بن نصاح وعكرمة ومجاهد وغيرهم .

تلامذته: اليزيدي، من الأربعة عشر،

- (۱) ارتبطت أصوله بأصول أستاذه الحسن البصرى ٥٠ ٪ ، وأعرض عن فرشه .
- (۲) عارض أصول حفص « معامل ارتباط سالب (۲۰ ٪) » ، وارتبط فرشه .
- (٣) جذع فرشه من فرش ابن كثير مقرىء مكة، واحد اساتذته ٨١٪، ولكنه لم يا خذ باصوله ٠
- (٤) باقى فرشه من : (حفص ونافع وابن محيصن ) بدرجة متقاربة •
   ولم ياخذ بأصولهم •
- (٥) يكاد تلميذه اليزيدي أن يكون نسخة طبق الأصل منه فرشًا وأصولًا .
- (٦) لم يصطدم بأى مدرسة من مدارس القراءات ، ولذا لا تجد له ارتباطات سالبة مع أى من القراء الأربعة عشر ، باستثناء أصول حفص فقط .

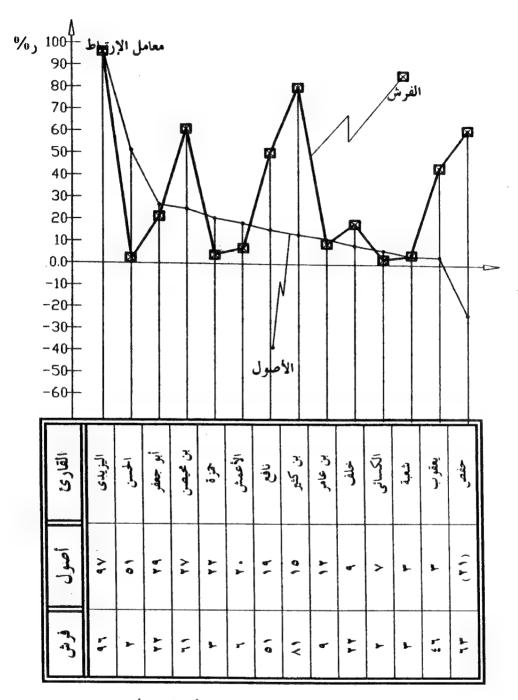

شكل (٦) يوضح معامل الإرتباط فى الفرش و الأصول بين أبى عمرو و القراء الأربعة عشر

اسمه : يحيى بن المبارك بن المغيرة ، أبو محمد العدوى البصرى .

شهرته : المعروف باليزيدي .

مولده - وفاته : ( ت ٢٠٢ هـ ) عن أربع وسبعين سنة ٠

التصنيف: أحد الأربعة عشر،

التعديل : ثقة صدوق ، نحوى مقرىء ، علاَّمة كبير مفوَّه ، بارع في اللغات والأدب ،

أساتذته : عرض على أبي عمرو ، وخلفه في القراءة بها ، وأخذ أيضًا عن حمزة ، وهو ما لم تثبته الإحصائيات ،

تلامذته: الدوري والسوسي، وهما راويا أبي عمرو.

اتجاهاته:

(١) صورة طبق الأصل من استاذه أبى عمرو، في الفرش والأصول، وفي الاتجاه ودرجة الارتباط بباقي القرَّاء الأربعة عشر،

(٢) درجة ارتباطه بابي عمرو في الفرش ٩٦٪ ،وفي الأصول ٩٧٪ •

(٣) ارتبط بأصول الحسن البصرى ٤٩٪ ، ولم يرتبط بفرشه ١٢٪٠

(٤) ارتبط بفرش ابن كثير ٧٦٪ ، ولم يرتبط بأصوله ١٨٪ ٠

(٥) ارتبط بفرش حفص ٦٥٪ وعارض أصوله (سالب «٢٠٪)) .

٠ (٦) ارتبط بفرش ابن محيصن ٥٨٪ ، ومال للارتباط بأصوله ٣٦٪ ٠

(٧) ارتبط بفرش نافع ٤٦٪ ، ولم يرتبط بأصوله ٢٠٪ ٠

( ٨ ) ارتبط يعقوب البصري - من العشرة - بفرشه وفرش أبي عمرو ، ولم يرتبط بأصولهما ،

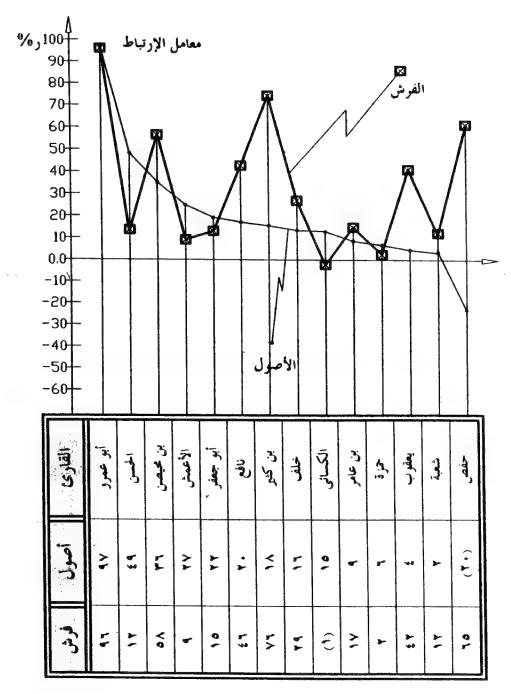

شكل (٧) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين اليزيدي و القراء الأربعة عشر

اسمه : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي مولاهم البصري .

كنيته: أبو محمد ،

مولده - وفاته : ( ت ٢٠٥ هـ ) وله ثمان وثمانون سنة ٠

التصنيف: أحد القرَّاء العشرة •

أصله: مولى ٠

التعديل: كان إمامًا كبيرًا ثقة عالمًا صالحًا دينًا ، انتهت إليه رئاسة القراءة بالبصرة بعد أبى عمرو ، وكان إمام جامع البصرة سنين ، من أروى الناس لحروف القرآن ،

أساتذته: قرأ على سلام بن سليمان المزنى مولاهم الطويل ، وقرأ سلام على عاصم وعلى أبى عمرو وعلى عاصم الجحدرى ، وقرأ الجحدرى على الحسن البصرى ، وقرأ على آخرين يتصل سندهم بأبى موسى الأشعرى عن النبى على .

اتجاهاته:

- (١) اتجاهاته متوسطة فرشًا وأصولاً فلم يخالف أحدًا بشدة ٠
- ( ٢ ) اختلف عن قارئى البصرة أبى عمرو واليزيدى بأن اتجه الأصول شعبة عن عاصم ...

فدرجة إرتباطه بها ٤٤٪ على حين كان ارتباط أبي عمرو بها ٣٪ فقط ،

- (٣) ارتباطاته على الفرش أعلى بكثير من ارتباطاته على الأصول في الغالب .
- (٤) قراءته كانت محاولة للتوفيق بين القرَّاء الأربعة عشر جميعهم ، فرشًا وأصولاً .

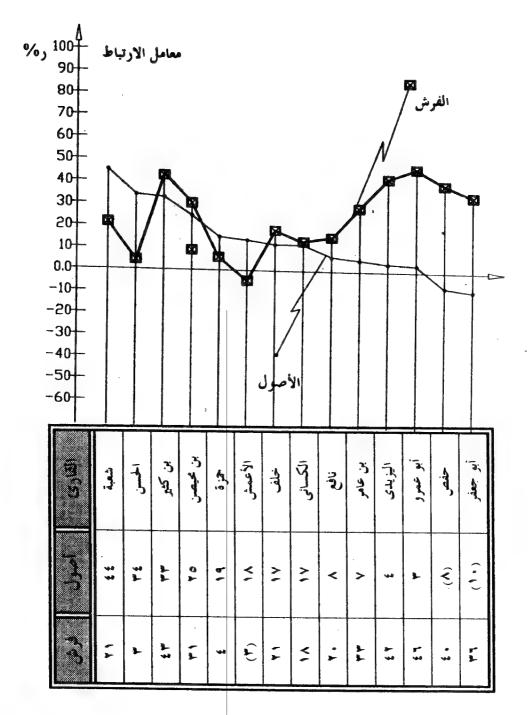

شكل (٨) يوضح معامل الارتباط في الفرش و الأصول بين يعقوب و القراء الأربعة عشر

اسمه : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي ٠

مولده - وفاته: ( ٨ - ١١٨ هـ ) ، تابعي كبير ، وأقدم القرَّاء سنًّا ،

تصنيفه : أحد السبعة ، قارئ الشام .

اصله: عربي ، حر ٠

تعديله: كان إمامًا كبيرًا، وتابعيًا جليلاً، وعالمًا شهيرًا، جمع له الخليفة بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق، فأجمع الناس على قراءته، وعلى تلقيها بالقبول، وإليه انتهت مشيخه الإقراء بالشام بعد وفاة الصحابى أبى الدرداء،

اساتذته : عرض على ابى الدرداء ، وعلى المغيرة شهاب صاحب سيدنا عثمان ومبعوثه إلى الشام بنسخة مصحفه الإمام ، وتنتهى قراءته إلى عثمان عن النبي عَلَيْهُ .

- (١) لم يعارضه أحد فرشًا ولا أصولاً ، واقتربت نسب ارتباط القرَّاء جميعهم بفرشه وأصوله على السواء ، وبمعاملات ارتباط متوسطة .
- (٢) ارتبط الجميع بأصوله ، فاحتلت بذلك المركز الأول في الاشتهار بين القرَّاء .
- (٣) ارتبط بفرش حفص بشدة بمعامل ارتباط ٧٤٪ ، ووافقهما نافع بنسبة ٤٦٪ .
- (٤) ارتبط بأصوله شعبة عن عاصم بنسبة ٤٥٪، تلاه الكوفيون مباشرة ولم يعارضه أحد .



شكل (٩) يوضح معامل الارتباط في الفرش و الأصول بين بن عامر و القراء الأربعة عشر

اسمه: سليمان بن مهران ، أبو محمد الأسدى الكاهلي ، الأعمش •

مولده - وفاته : ( ۲۰ - ۱٤۸ هـ ) ٠

تصنيفه : أحد الأربعة عشر ، قارىء الكوفة •

اصله: مولى ٠

جرحه وتعديله: راجع ( قرّاء الشواذ ) ، أحد الأئمة الثقات ، ما نقموا عليه إلا التدليس .

اساتذته : اخذ القراءة عن إبراهيم النخعى (راجع الشواذ) ، وزر بن حبيش ، وعاصم ، وتنتهى قراءته إلى ابن مسعود عن النبى على الله مسعود عن النبى

تلاميذه : روى القراءة عنه ، عرضًا وسماعًا - حمزة ، قارىء الكوفة وأحد السبعة ،

#### اتجاهاته:

(۱) صراع واضح في أصول القراءة مع أهل الحجاز وعاصم (منافسه على الإقراء بالكوفة) ، فعارض بشدة أصول أبي جعفر (٥٥٪) ، ثم نافع (٤١٪) ، ثم ابن كثير مقرىء مكة (٢٠٪) ، وارتباط واه بحفص ١٤٪ .

- (٢) وافق أصول شعبة عن عاصم بشدة ٧٤٪ ، وفرشه ٥٨٪ ٠
  - (٣) وافق أصول الحسن البصري ٥٥٪ ، وهجر فرشه ١٪ ٠
- (٤) أسس مدرسة الكوفة على قراءة ابن مسعود ، فتابعه والتصق به حمزة ، ثم تلميذه الكسائي من السبعة ، وأخيرًا خلف العاشر .



شكل (١٠) يوضح معامل الارتباط في الفرش و الأصول بين الأعمش و القراء الأربعة عشر

اسمه: حمزة بن حبيب بن عمارة ، الكوفى التيمى ، الزيات · مولده - وفاته: ( ۸۰ - ۱۰٦ هـ ) ·

تصنيفه : أحد السبعة ، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش .

اصله: مولى ٠

تعديله: انعقد الإجماع على تلقى قراءته بالقبول، والإنكار على من تكلم فيها، فإنه ما قرأ حرفًا إلا باثر ، وكان حجة قيمًا بكتاب الله تعالى، وثقة كبيرًا ،

أساتذته: عرض على الأعمش وابن أبى ليلى ، وتنتهى قراءته إلى ابن مسعود وعلى بن أبى طالب ،

تلاميذه: عرض عليه الكسائي أربع مرات ، وعليه اعتماده ٠

اتجاهاته:

(۱) سار في خط مواز تمامًا لاستاذه الاعمش ، وإن كان أكثر تشددًا فرشاً وأصولاً ، فقد عمَّقَ الخلاف مع المدنيين أبي جعفر ونافع ، والمكي ابن كثير في الفرش وكذلك فعل مع حفص عن عاصم ( منافسه على الإقراء في الكوفة ) ، إلا أنه ثبت على علاقته بشعبة عن عاصم بنفس درجة ارتباط الاعمش به ،

(٢) يمكن القول إجمالاً بأن حمزة كان شديد الانحياز لمدرسة ابن مسعود في الإقراء ، شديد المخالفة لاختيارات مدارس الحجاز ، وبخاصة أصول مدرسة المدينة من جهة ، وفرش حفص الأشهر على الإطلاق من جهة أخرى ،

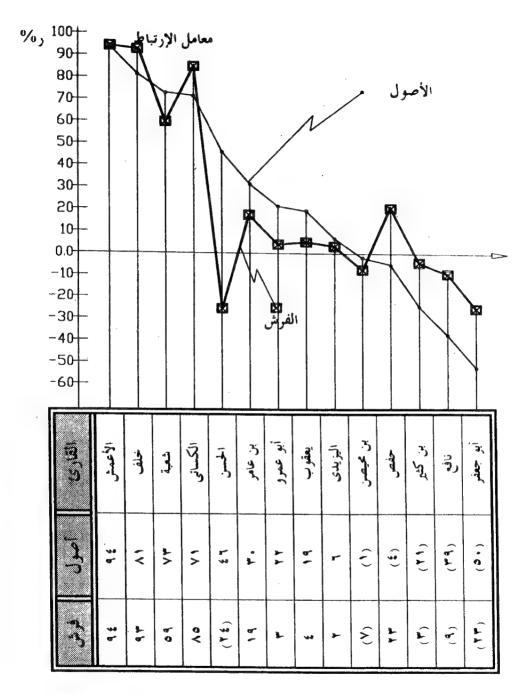

شكل (١١) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين حمزة و القراء الأربعة عشر

اسمه: على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الأسدى وهو من أولاد الفرس بالعراق .

كنيته ولقبه: أبو الحسن الكسائي .

مولده - وفاته : ( ت ١٨٩ هـ ) ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزه الزيات .

تصنيفه: أحد السبعة .

أصله: مولى ، فارسى ،

تعديله: لم يكن أحد أضبط منه ، ولا أقوم بالقراءة في زمانه ، وكان إمام الناس في القراءة في زمانه ، وكان أعلمهم بالقراءة ، وكان أعلم الناس بالنحو ، وأوحد الناس في القرآن ،

أساتذته: عرض على حمزة أربع مرات ، وعليه اعتماده ، كما روى الحروف (أى بعض الحروف التي خالف فيها حمزه) عن أبى بكر بن عياش أحد تلاميذ عاصم .

اتجاهاته:

(۱) تكاد تتطابق مع حمزة والأعمش ، غير أنه اتجه لتقليل الاختلاف فى الفرش الذى عمقه حمزة ، فعاد به إلى مستوى الأعمش ، فحقق تقاربًا مع فرش حفص ٦٤٪ ، وأزال التعارض الكبير مع فرش المدنيين أبى جعفر ونافع ، وقد جاء اتجاهه فى التقارب مع فرش حفص على حساب فرش شعبة عن عاصم .

(٢) أما الأصول -وهى التي تميز قراءته وقراءة الكوفة - فلم يحقق فيها تقاربًا يذكر مع باقى القرَّاء الذين عارضهم من قبله من الكوفيين .



شكل (۱۲) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين الكسائي و القراء الأربعة عشر

اسمه : خلف بن هشام بن ثعلب الأسدى البغدادي البزار ٠

مولده - وفاته : ( ۱۵۰ - ۲۲۹ هـ ) ٠

تصنيفه: أحد العشرة •

تعديله: كان إمامًا كبيرًا عالمًا ثقة ، صاحب الاختيار .

اساتذته : قرأ على سليم صاحب حمزة ، وروى الحروف عن الكسائي وإن لم يعرض عليه .

- (۱) لم يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد ، ولم يخالف حمزة والكسائي وشعبة إلا في حرف واحد ، وافق فيه عاصمًا .
- (٢) الأقرب إلى الأعمش في تقليل حدة الفجوة بين الكوفة وباقي أهل الأمصار ٠
- (٣) اقتصر خلافه الشديد على معارضة المدنيين في الأصول ، وهما أبى جعفر ونافع ، ومعارضة خفيفة لفرش أبى جعفر والحسن طبعًا .
- (٤) حافظ على المسافة الكبيرة بين الكوفة والحجاز فرشًا وأصولاً ، فأكد على نفس اتجاهات من سبقوه من الكوفيين ، الأعمش وحمزة والكسائى ، حتى لا تكاد تلمس تغيرًا ملموسًا في اتجاه أى منهم بعيدًا عن الآخر ، إلا فيما ندر ، وكما أوضحنا عند حمزة والكسائى ،

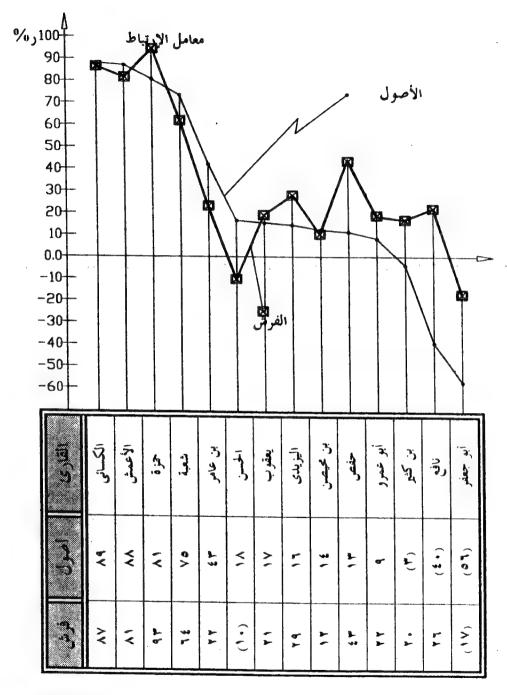

شكل (١٣) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين خلف و القراء الأربعة عشر

اسمه : شعبة بن عياش بن سالم ، أبو بكر الحناط الأسدى النهشلى الكوفى .

مولده - وفاته : ( ٩٥ - ١٩٣ هـ ) ٠

تصنيفه: أحد راويي عاصم أحد السبعة .

تعديله : كان إمامًا كبيرًا ، عالمًا عاملاً ، حجة من كبار اثمة السنة .

أساتذته: عرض على عاصم أكثر من مرة ٠

- (۱) روى عن عاصم قراءته عن زر بن حبيش التي تنتهي إلى ابن مسعود، فكان بذلك يخالف رواية حفص عن عاصم باتجاه مدرسة الكوفة ،
- (٢) يرتبط بشدة برواية حفص عن عاصم فرشا بنسبة ٩١٪ ، وأصولاً بنسبة ٨٢٪ ،
- (٣) ارتبط بشدة بحروف الاعمش وحمزة والكسائى وخلف بدرجة واحدة فى الأصول ٧٤٪، وبدرجة أقل نسبيًا فى الفرش، فى حدود ٦٠٪، باستثناء الكسائى الذى هجر فرشه إلى فرش حفص ٠
- (٤) وافق الكوفيين في تنافرهم مع أصول المدنيين ، فجاء معامل ارتباطه باصول أبي جعفر (٤٠٪) ، وباصول نافع (٢٠٪) .
  - (٥) اقترب من أصول الحسن وهجر فرشه ، على العكس من حفص تمامًا .
- (٦) علاقة واهية للغاية بالبصريين ( أبي عمرو واليزيدي ) فرشًا وأصولاً .



شكل (١٤) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين شعبة (عن عاصم) و القراء الأربعة عشر

اسمه : حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الاسدى الكوفي .

مولده -- وفاته : ( ۹۰ - ۱۸۰ هـ ) ٠

تصنيفه : أحد راويي عاصم أحد السبعة .

تعديله : كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم ، أخذ القراءة عرضًا وتلقينًا عن عاصم .

اما في القراءة : فثقة ثبت ضابط لها ، بخلاف حاله في الحديث •

أما في الحديث: فكان واهيًا فيه لأنه كان لا يتقنه •

- (۱) اجتمع القرَّاء الأربعة عشر ، وغيرهم على الارتباط بمعاملات ارتباط مرتفعة بفرش حروفه ، فلم يعارضه أحد ، وتسابقوا إلى موافقته ، أعلنوا ذلك أم لم يعلنوا ، مما أثبتته الإحصاءات ، باستثناء ابن محيصن ، يليه حمزة الذي كان ينافسه على زعامة مدرسة الإقراء بالكوفة ،
- (۲) وعلى العكس فى الأصول ، فلم يوافقه فيها بنسب معقولة سوى شعبة الراوى الثانى لعاصم بنسبة ۸۲ ٪ ، ونافع بنسبة ۵۳ ٪ ، وابن عامر بنسبة ٤٦٪ ، وقد عارضه فى أصوله قرَّاء البصرة جميعهم ، وكذا الكسائى وحميزة من الكوفة ، وعليه فلم تشتهر أصوله كما اشتهر فرشه ،
  - (٣) في مقدمة من وافقه فرشًا وأصولاً : ابن عامر مقرىء الشام ٠

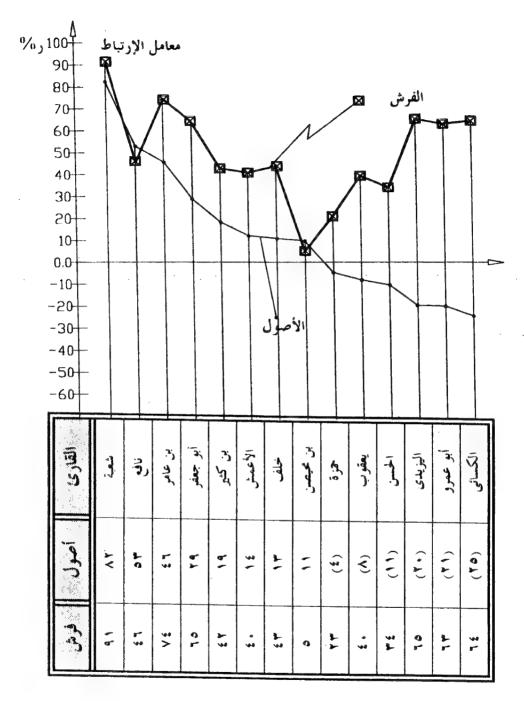

شكل (١٥) يوضح معامل الإرتباط في الفرش و الأصول بين حفص (عن عاصم) و القراء الأربعة عشر

اسمه : عاصم بن أبي النّجود أبو بكر الاسدى الكوفي .

مولده - وفاته : ( ت ١٢٧ هـ ) ، من التابعين ٠

تصنيفه: أحد السبعة · انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبى عبد الرحمن السلمى ·

تعديله: ثبت في القراءة ، وهو في الحديث دون الثبت ، صدوق ، حسن الحديث .

رحل إليه الناس للقراءة من شتى الآفاق ، وجمع بين الفصاحة والتجويد والإتقان والتحرير · وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن ·

أصله: مولى ٠

أساتذته: عرض على زر، والسلمى، والشيبانى، وقرأ الشلاثة على ابن مسعود وقرأ كل من السلمى وزر على عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب، كما قرأ السلمى على أبى بن كعب وزيد بن ثابت، وجميعهم تلقوا القراءة عن الرسول عَلَيْ .

تلامذته : حفص وشعبة ، أخذا عنه القرَّاء عرضا وبدون وسائط .

اتجاهاته: فصلنا قراءته إلى روايتى حفص عن عاصم عن السلمى ، وشعبة عن عاصم عن زر ، والاولى تنتهى إلى عثمان وعلى ، والثانية تنتهى إلى ابن مسعود ، وقد سبق إيضاح ذلك بالتفصيل في الفصل الثانى ، وقد كان ذلك ضروريًّا حتى تأخذ رواية حفص – السائدة حاليًا – حقها من الدقة الواجبة لها ،

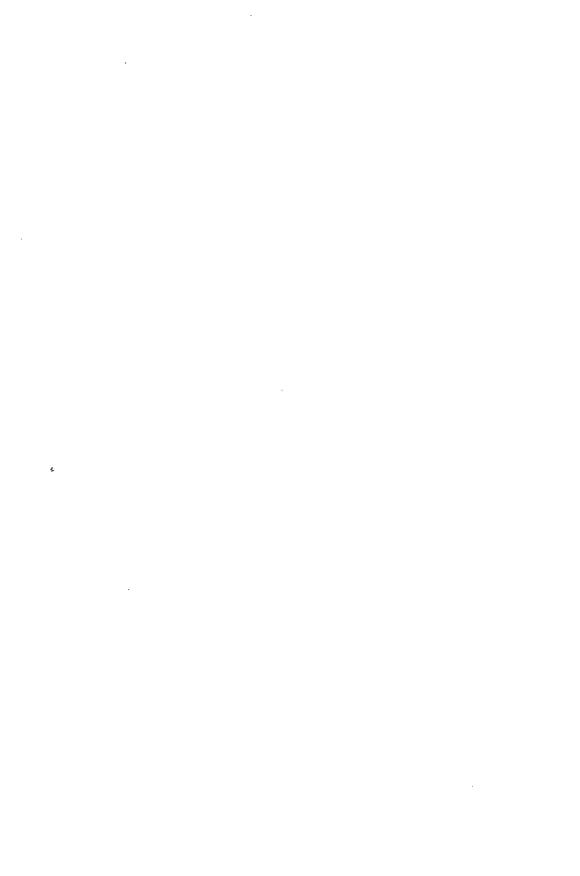

### \* اتجاهات أبي جعفر نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (١٦)

- (١) يوافقه بشدة على أصوله ، تلميذه نافع المدني ٠
- (۲) يخالفه بشدة على أصوله رباعي الكوفة وشعبة عن عاصم
  - (٣) يوافقه على فرش حروفه حفص عن عاصم ، ونافع ٠
    - (٤) يعارضه في فرشه حمزة الكوفي ٠
- (٥) ارتباط القرَّاء بفرشه (المنحنى العلوى) يفوق ارتباطهم بأصوله (المنحنى السفلى) ٠

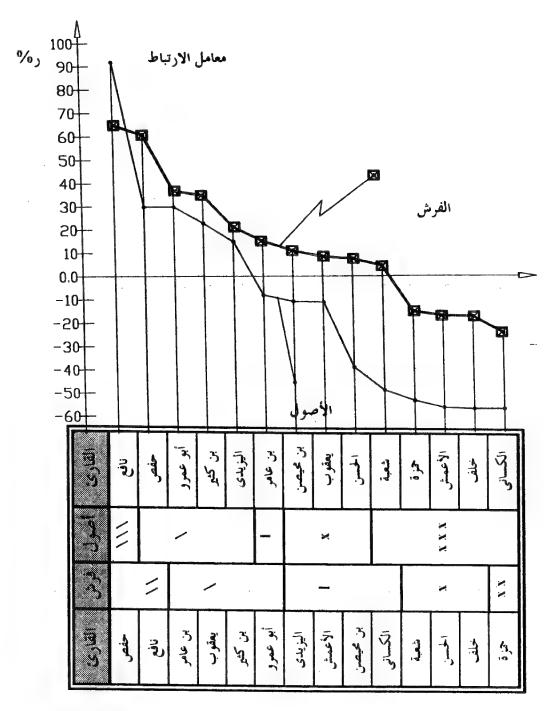

شكل (١٦) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات أبي جعفر بالنسبة للقراء الأربعة عشر

## \* اتجاهات نافع نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (١٧)

- (١) يوافقه بشدة على أصوله ، أبو جعفر ٠
- ( Y ) يعارضه بشدة في أصوله الأعمش وخلف ·
  - (٣) يوافقه في أصوله حفص عن عاصم ٠
- (٤) يعارضه في أصوله حمزة وشعبة عن عاصم ٠
- (٥) يوافقه على فرشه: انظر شكل (١٧) الأسماء أمام علامة (٧٧) .
- (٦) ارتباط القـرَّاء بفرشـه ( المنحنى العلوى ) ، يفوق ارتباطهم باصوله ( المنحنى السفلى ) .
- (٧) ارتباط القرَّاء بنافع يفوق ارتباطهم بابى جعفر فرشًا وأصولاً حيث ضيَّق التلميذ (نافع) الفجوة في تعارض اختيارات أستاذه أبى جعفر مع باقى قرَّاء الأمصار، بصفة عامة ٠

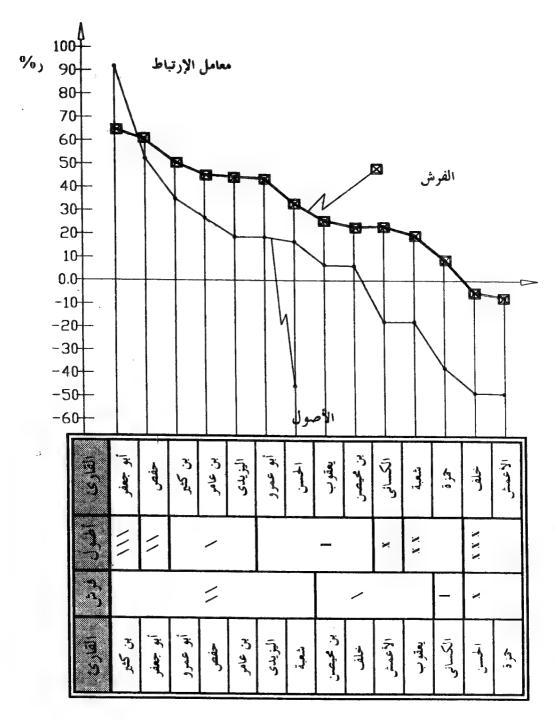

شكل (١٧) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات نافع بالنسبة للقراء الأربعة عشر

# \* اتجاهات ابن كثير ( مقرىء مكة ) نحو القرَّاء الأربعة عشر : شكل ( ۱۸ ) :

- (١) يوافقه بشدة على أصوله ، معاصره ابن محيصن ، ولا أحد سواه .
- (٢) يوافقه بشدة على فرشه ، ابن محيصن المكى أيضًا ، وتلميذه قارىء البصرة أبو عمرو وتلميذه اليزيدي .
  - (٣) يعارضه في أصوله حمزة والأعمش ٠
  - (٤) يوافقه على فرشه نافع وحفص ويعقوب البصري٠
  - (٥) اتفاق القرَّاء على فرشه يفوق اتفاقهم على أصوله ٠
- (٦) بصفة عامة ، فإن ارتباط القراء بابن كثير فرشًا وأصولاً يفوق ارتباطهم
   بنافع ، كما أن ارتباطهم بنافع يفوق ارتباطهم بأبى جعفر .



شكل (١٨) يوضح تباين الإرتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات ابن كثير بالنسبة للقراء الأربعة عشر

# \* اتجاهات ابن محيصن ( مقرىء مكة ) نحو القرَّاء الأربعة عشر : شكل (١٩) ٠

- (١) يرتبط بشدة باصوله وفرشه ، معاصره ابن كثير ٠
- (۲) يوافقه على فرشه ، أبو عمرو واليزيدى وشعبة .
- (٣) أصوله تتفوق على أصول ابن كثير في ارتباط القرَّاء بها ، والعكس صحيح بالنسبة للفرش الذي يتفوق فيه ابن كثير عليه .
  - ولعل هذا هو سر ترك الناس لقراءته إلى قراءة ابن كثير ، لاتباعه .
    - (٤) فضل قرَّاء الكوفة أصوله على أصول ابن كثير ٠
- (٥) فضل قرَّاء المدينة أصول ابن كثير على أصوله ، على عكس الكوفيين .

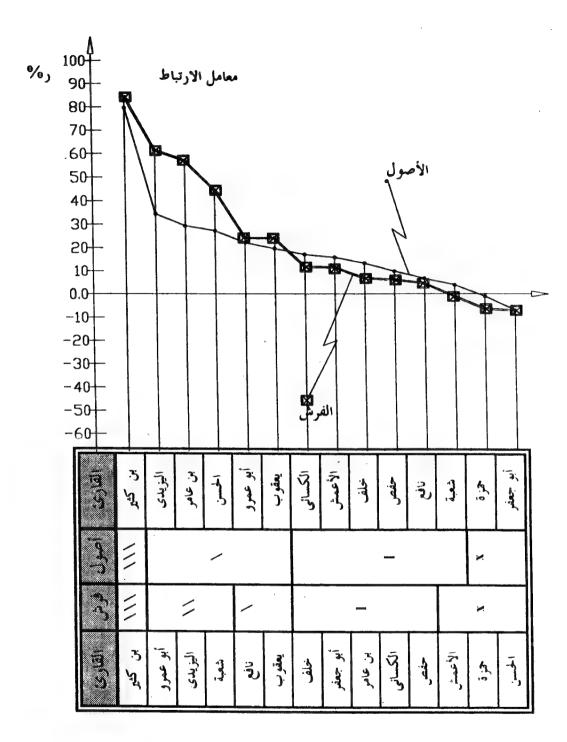

شكل (١٩) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات ابن محيصن بالنسبة للقراء الأربعة عشر

- \* اتجاهات الحسن البصرى نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل ( ٢٠ )
- (۱) على خلاف باقى القرَّاء ، فقد تفوقت أصول قراءته على فرش حروفه ٠
- (۲) احتل المركز الثانى فى شهرة أصوله ، لم يناطحه سوى ابن عامر الشامى ٠
  - ( انظر المنحني العلوي ) •
  - (٣) وافقه على أصوله: الأعمش وأبو عمرو واليزيدي وحمزة وشعبة .
    - (٤) عارض فرشه الكسائي وحمزة على الأخص٠
- (٥) كان حفص هو الوحيد بين القرّاء الذي يميل إلى فرشه الحسن البصري .
- (٦) احتل فرشه المرتبة الاخيرة بلا منازع في الاشتهار وتلقى القرَّاء لها بالقبول ، ذلك أنها حازت على أقل نسب ارتباط للقرَّاء بها .
  - ( أنظر المنحني السفلي ) •



شكل (۲۰) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات الحسن البصرى بالنسبة للقراء الأربعة عشر

- \* اتجاهات أبي عمرو بن العلاء نحو القرّاء الأربعة عشر: شكل (٢١)
  - (١) وافقه بشدة فرشا وأصولاً تلميذه اليزيدي ٠
- (۲) وافق أبو عمرو بشدة على فرش ابن كثير ، أستاذه ومقرىء مكة ، حتى يمكن القول أن جذع فرش أبي عمرو ، هو فرش ابن كثير ٠
- (٣) وافق أبو عمرو على أصول الحسن البصرى ، وعنه أخذ قدرًا لا بأس به ٠
- (٤) وافق أبو عمرو فرش حفص ونافع وابن محيصن ، ووافقه يعقوب على فرشه أيضًا ،
  - (٥) عارض أبو عمرو أصول حفص عن عاصم ٠
- (٦) يمكن القول بأن اتجاه أبو عمرو كان ناحية مكة في المقام الأول في فرش الحروف ، ثم طعم اختياراته بفرش الثقات من أمثال حفص ونافع ٠
- $\cdot$  لم يعارض أبو عمرو أي قارىء من الأربعة عشر سوى أصول عاصم

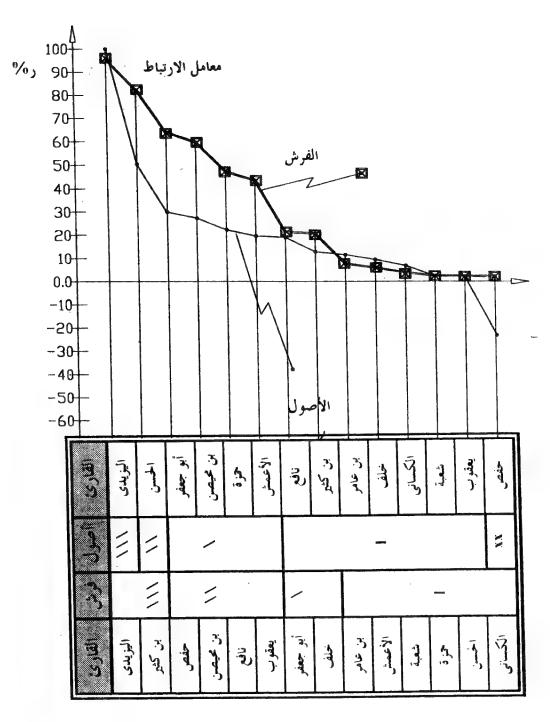

شكل (٢١) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات أبي عمرو بالنسبة للقراء الأربعة عشر

- \* اتجاهات اليزيدي نحو القراء الأربعة عشر: شكل (٢٢)
- (١) قراءته تكاد تكون صورة طبق الأصل من قراءة أبى عمرو فرشًا وأصولاً ،
  - (٢) ارتبط بشدة بفرش ابن كثير المكى ، ولم يرتبط بأصوله .
  - (٣) عارض أصول حفص عن عاصم ، تمامًا كأستاذه أبي عمرو ٠
    - (٤) ارتبط بفرش حفص ونافع وابن محيصن المكي٠
    - (٥) يميل لعدم الارتباط بفرش الكسائي قارىء الكوفة ٠
      - (٦) ارتبط بأصول الحسن البصرى دون فرشه ٠
    - (٧) اتجه إلى أصول نافع بدرجة أكبر مما فعل أستاذه أبو عمرو
      - والعكس صحيح مع أصول أبي جعفر ٠
- (٨) ابتعد عن أصول حميزة الكيوفي بدرجة أكيبر مما فعل استاذه
   أبو عمرو ٠



شكل (٢٢) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات اليزيدى بالنسبة للقراء الأربعة عشر

#### \* اتجاهات يعقوب نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (٢٣)

- (١) وافق شعبة في أصوله ٠
- (۲) وافق أبو عمرو وابن كثير واليزيدي وحفص في فرشهم ٠
  - (٣) يميل لمعارضة أصول حفص وأبي جعفر ٠
- (٤) اختياراته في الفرش والأصول كانت تتجنب معارضة الآخرين ، ومن هنا ، فلم يرتبط بشدة بأى قارىء ، كما لم يرفض بشدة ، أو حـتى يرفض فرش أو أصول أى من القرّاء ، فكانما كانت اختياراته محايدة تمامًا ، وغير متميزة ،

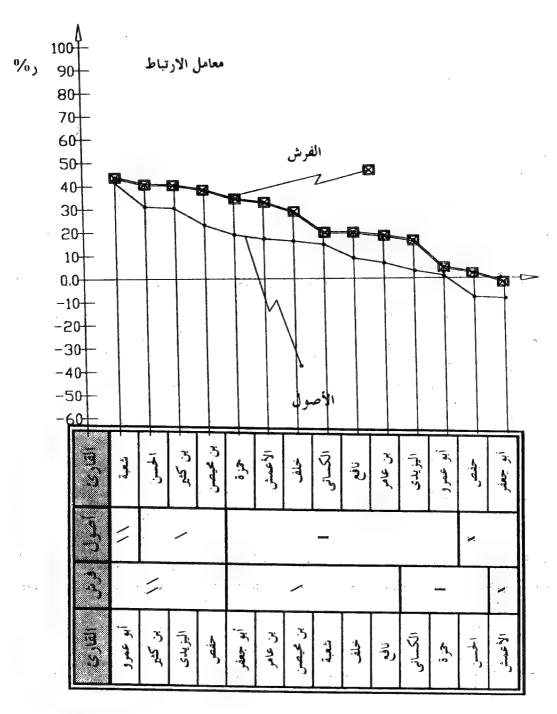

شكل (٣٣) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات يعقوب بالنسبة للقراء الأربعة عشر

- \* اتجاهات ابن عامر مقرىء الشام نحو القسرَّاء الأربعـة عــشر: شكل ( ٢٤ )
- (١) لعلها القراءة الوحيدة التي لم يعارض اختياراتها فرشًا كانت أم أصولاً أي قارىء من الأربعة عشر، وبدون استثناء ٠
- (٢) هي الأشهر في الأصول بين القراءات جميعها ، حيث حققت أعلى معاملات ارتباط بأصولها من القرّاء جميعًا .
- (٣) الفارق بين ارتباط القرّاء بفرشها ، وأصولها ليس كبيرًا ، كغيرها من القراءات ،
  - ( ٤ ) الارتباط باصولها يفوق قليلاً الارتباط بفرشها ٠
    - (٥) ارتبط بفرشها بشدة ، حفص عن عاصم ٠
      - (٦) ارتبط بفرشها نافع ٠
- (٧) ارتبط باصولها: شعبة عن عاصم، وحفص عن عاصم، والكسائي وخلف الكوفيان .
- (٨) لعل السمات السابقة لتلك القراءة هي ما ورد بشان وصفها على لسان أحد علماء القراءات ، حين وصفها بانها : « قراءة قياسية » ، بمعنى أنها تضع القاعدة ، ثم تسير عليها في جميع القرآن .

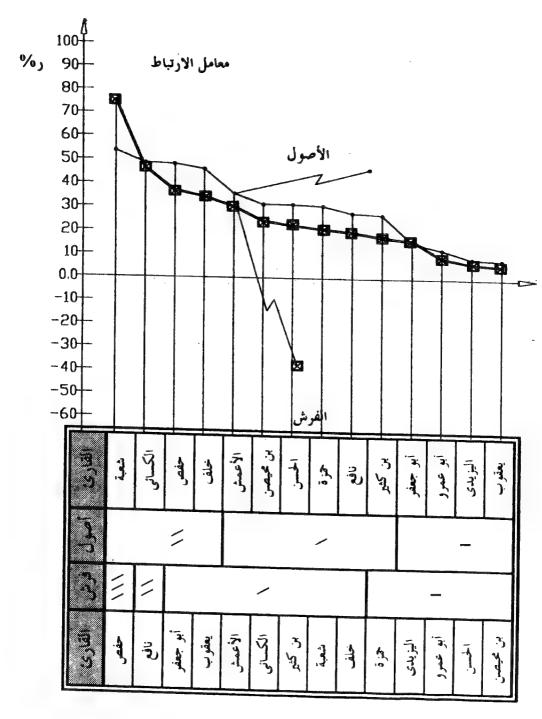

شكل (٢٤) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات بن عامر بالنسبة للقراء الأربعة عشر

# \* اتجاهات الأعمش نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (٢٥)

- (۱) اتجاهات الأعمش في الكوفة سار عليها وبالتزام شديد باقي قرَّاء الكوفة الثلاثة من بعده ، حمزة والكسائي وخلف ، فلم يخرجوا جميعهم عن اتجاهاته إلا قليلا ، هنا أو هناك ، يلاحظ ذلك من تشابه شكل المنحنيات على الفرش أو على الأصول ، فهو بحق مؤسس قراءة ابن مسعود في الكوفة ، علامحها المتميزة ،
- (٢) من أبرز هذه السمات ، اتفاقهم على « منافس تقليدى » هو مدرسة المدينة بخاصة ، والحجاز ( المدينة ثم مكة ) بعامة ،
- (٣) ومن سماتها أيضًا ، اتخاذهم رواية شعبة عن عاصم عن زر ، حليفًا قويًا يرتبطون جميعهم بحروفه حين يخالفون اختيارات الآخرين ، وبنفس النسبة في الأصول والفرش على السواء ،
- (٤) ومن سماتها أيضا تدرج معارضتهم داخل مدرسة المدينة فهى اشد ما تكون الاصول أبى جعفر ، يليها أصول نافع ، ثم أصول ابن كثير المكى ، ثم معارضة الفرش بنفس الترتيب تقريباً ،
- (٥) ومن سماتهم أيضًا موافقتهم أصول الحسن البصرى ثم ابن عامر، أو العكس ٠
- (٦) ترتيبهم في التعصب لاختياراتهم كالتالي : حمزة ، ثم الكسائي ، ثم الأعمش ، ثم خلف ،

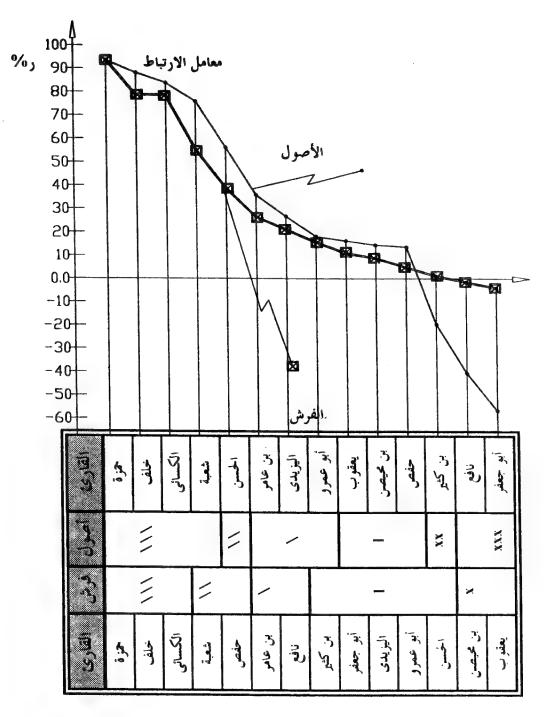

شكل (٢٥) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات الأعمش بالنسبة للقراء الأربعة عشر

- \* اتجاهات حمزة ، قارىء الكوفة ، نحو القرَّاء الأربعة عشر : شكل (٢٦)
- (١) أكبر المتشددين لقراءة الكوفة ، ورث تعصبه لقراءته عن الاعمش ، وورثها الاعمش عن ابن مسعود (رضى الله عنه) ، وكما أسلفنا القول .
  - (٢) عارض بشدة اختيارات أبي جعفر في الأصول ٠
    - (٣) عارض اختيارات نافع وابن كثير في الأصول ٠
  - (٤) عارض اختيارات الحسن البصرى وأبي جعفر في الفرش ٠
    - . ( ٥ ) وافق بشدة اختيارات استاذه الأعمش ، فرشًا وأصولاً ٠
- (٦) وافقه بشدة من تلاه من قرّاء الكوفة ، الكسائى وخلف ، فرشًا
   وأصولاً ،
- (٧) وافق بشدة اختيار شعبة عن عاصم في الأصمول ، ووافقه في الفرش ·
  - ( ٨ ) وافق على أصول الحسن البصرى ، متابعًا الأعمش ٠

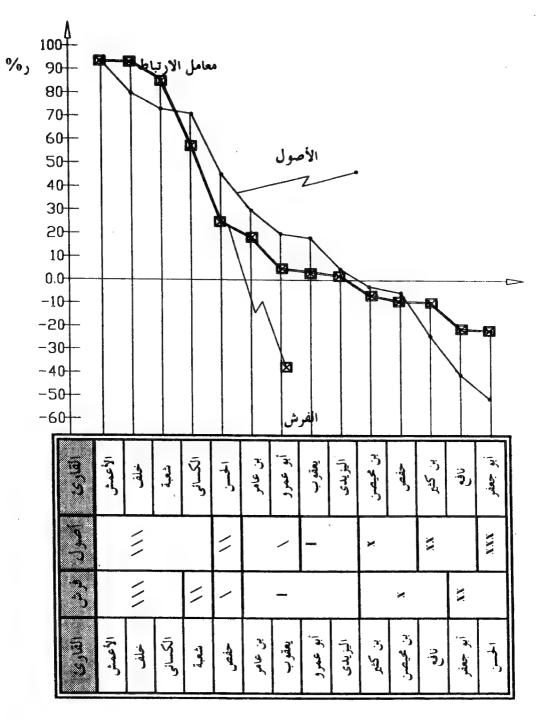

شكل (٢٦) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات حمزة بالنسبة للقراء الأربعة عشر

- \* اتجاهات الكسائي- مقرىء الكوفة نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (٢٧)
- (۱) اتجاهاته بصفة عامة هي نفس اتجاهات من سبقوه قرَّاء الكوفة ، من معارضة اختيارات أهل الحجاز ، وشدة الارتباط بأهل الكوفة وشعبة عن عاصم ، إلا أنه في محاولة منه لتكوين شخصية مستقلة لمذهبه في القراءة ، فقد اتخذ الخطوات التالية :
- ( 1 ) اتجه نحو فرش حفص ، على حساب فرش شعبة ، مخالفًا بذلك اتجاه قرًّاء الكوفة جميعهم ، الأعمش وحمزة من قبله ، وخلف من بعده .
- (ب) وقد جاء اقترابه من فرش حفص على حساب ابتعاده عن أصوله ،
   فكان أكثر ابتعادًا عن أصول حفص ، بالنسبة لباقى الكوفيين .
- (ج) اقترب من أصول ابن عامر على حساب ابتعاده عن أصول الحسن ، وتابعه في ذلك خلف ، مخالفا بذلك اتجاه من سبقوه ، الأعمش وحمزة .
- (٢) وافق بشدة اختيارات الاعمش وحمزة وشعبة في الاصول ، ووافقه بشدة خلف العاشر ، وعارض بشدة أصول أبى جعفر ،
- (٣) وافق بشدة على اختيارات الأعمش وحمزة في الفرش ، ووافقه بشدة خلف .
- (٤) في الأصول ، وافق ابن عامر وعارض حفصًا ، وفي الفرش وافق حفصًا وعارض الحسن البصرى .

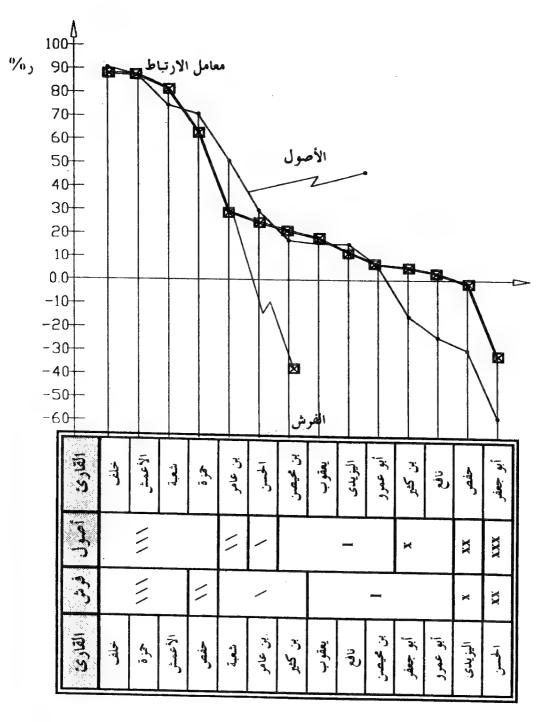

شكل (۲۷) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات الكسائي بالنسبة للقراء الأربعة عشر

## \* اتجاهات خلف نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (٢٨)

- (۱) اختيارات خلف جاءت الأكثر اعتدالاً بين أعضاء مدرسة الكوفة ، فقسد قلل إلى حسد كسبير من حدة التعارض في الاختيارات مع معظم مدارس القراءات الأخرى فرشًا وأصولاً وإن اقتصرت معارضته على مدرسة المدينة ،
  - ( ۲ ) عارض بشدة أصول أبي جعفر ونافع .
- (٣) وافق بشدة اختيارات الكوفيين السابقين عليه فرشًا واصولاً وهم الاعمش وحمزة والكسائي .
  - (٤) وافق بشدة على أصول شعبة عن عاصم ٠
- (٥) وافق على فرش عاصم براوييه حفص وشعبة ، وإن كان أكثر ميلاً لاختيارات شعبة – وهذا طبيعي .
- (٦) تابع الكسائى فى ميله الاصول ابن عامر على حساب اصول الحسن البصرى .
  - (٧) في الفرش ، كان يميل لمعارضة أبي جعفر والحسن .
- ( A ) بصفة عامة ، اهتم خلف بزيادة ارتباطه بفرش باقى القرَّاء ، بأكثر مما اهتم بالتقارب في الأصول ، وإن جاءت اختياراته على قدر كبير من الانسجام والانسيابية ، استحق بها أن يدخله ابن الجزرى في العشرة ،



شكل (۲۸) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات خلف بالنسبة للقراء الأربعة عشر

( ١٦ - عبقرية القراءات القرآنية )

## \* اتجاهات شعبة عن عاصم نحو القرَّاء الأربعة عشر: شكل (٢٩)

- (١) على الرغم من أن شعبة وحفصًا وهما راويا قراءة عاصم قد اتفقا بشدة فرشًا وأصولاً بنسب ارتباظ ٩١ ٪ و ٨٢ ٪ على الترتيب ، إلا أن اختلافهما في هذه النسبة الضعيلة من الحروف قد أعطى لكل رواية منهما مذاقًا متميزًا ، فجاءت الروايتان كما لو أنها قراءتان متمايزتان تمام التمايز ٠
- (٢) فقد جاءت ارتباطات القرَّاء باصول شعبة متفوقة بطريقة ملحوظة
   على ارتباطاتهم باصول حفص ٠
- (٣) وعلى العكس في الفرش ، فقد اجتمع القرَّاء من كافة الأمصار على فرش حفص ، وكانه هو الفرش المرجع أوالفرش الإمام ، ونهلوا جميعًا من هذا الفرش ، يدعمون به الثقة في فرش حروفهم ،
- (٤) تكاد رواية شعبة أن تكون صورة من قراءة الكوفيين ، وإن جنحت للاعتدال ، فقد عارض شعبة بشدة أصول أبى جعفر ، كما عارض أصول نافع أيضًا ،
  - (٥) وافق شعبة بشدة على أصوله ، الكوفيون الأربعة ، وحفص ٠
- (٦) وافق شعبة بشدة على فرش حفص ، ووافقه على فرشه من الكوفة : الأعمش وحمزة وخلف ، ومن المدينة : نافع ، ومن مكة : ابن محيصن ،
- (٧) وافق شعبة على أصول ابن عامر الشامى والحسن البصرى ، ووافقه يعقوب ،

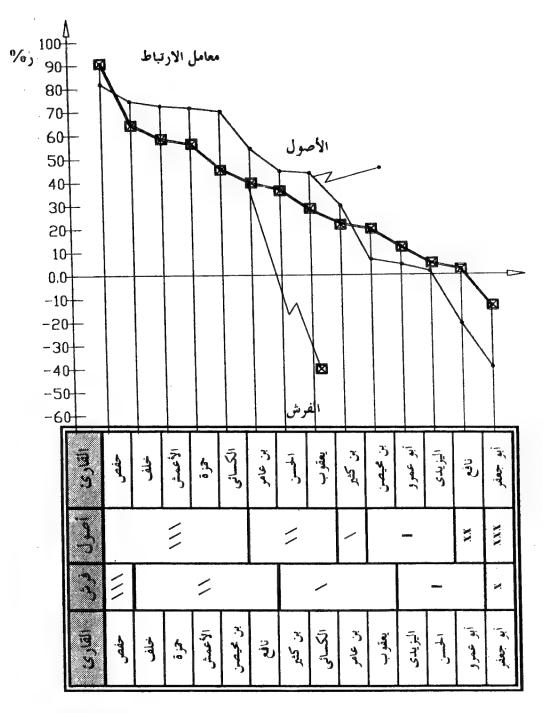

شكل (٢٩) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات شعبة (عن عاصم) بالنسبة للقراء الأربعة عشر

# \* اتجاهات حفص عن عاصم نحو القرّاء الأربعة عشر: شكل (٣٠)

- (١) فرشه هو الأشهر على الإطلاق ، أما أصوله فقد تحفظ عليها معظم القراء ، وبمراجعة الشكل (٣٠) ، فإنك تلاحظ المسافة الكبيرة بين المنحنى العلوى الذي يمثل معاملات ارتباط القراء بفرش حفص ، والمنحنى السفلى الذي يمثل معاملات ارتباطهم بأصوله ،
- (۲) لا يوجد قارىء واحد عارض بشدة ، أو عارض ، أو حتى كان يميل لعارضة فرش حفص ٠
- (٣) عارض أصول عاصم كل من الكسائي وأبو عمرو وتلميذه اليزيدي ، وكان يميل إلى معارضته الحسن البصري ويعقوب البصري وحمزة .
- (٤) وافق كل من نافع وابن عامر على أصول حفص ، وكان أبو جعفر يميل لموافقتها .
  - (٥) وافق شعبه وابن عامر الشامي بشدة على فرش حفص٠
  - (٦) هناك علاقة قوية بين حفص وبين ابن عامر الشامي فرشًا وأصولاً ٠
  - (٧) وهناك علاقة قوية أيضًا بين حفص وبين نافع المدنى فرشًا وأصولاً ٠
- ( ٨ ) يلي ابن عامر ونافع في ارتباطهما القوى بحفص ، أبو جعفر المدني ٠
- (٩) بصفة عامة : فإن رواية حفص كانت الاقرب إلى الشام والمدينة ،
   فرشًا وأصولاً ، على حين أن رواية شعبة كانت الاقرب إلى الكوفة .



شكل (٣٠) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات حفص (عن عاصم) بالنسبة للقراء الأربعة عشر



- (۱) الفرش الأكثر قبولا و إشتهارا لدى جمهور القراء هو فرش حفص عن عاصم (۱) المنحنى العلوى).
  - (٣) الفرش الأقل قبولا و إشتهارا لدى جمهور القراء هو فرش الحسن البصرى ( المنحنى الأسفل ).
    - (٣) يحتل فرش نافع مرتبة متوسطة في الإشتهار و القبول عند جمهور القراء.
- (٤) تتراوح إختيارات باقى القراء فى فرش حروفهم بين المنحنى العلوى و السفلى بدرجات مختلفة.

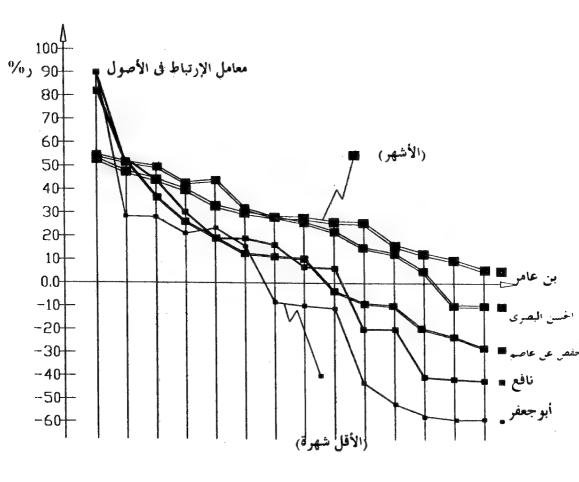

شكل (٣٢) يوضح مراتب شهرة القراء في أصول القراءة

- (۱) الأصول الأكثر قبولا و اشتهارا لدى جمهور القراء هي أصول بن عامر الشامي و الحسن البصري ( المنحنيين العلويين ).
  - (٢) الأصول الأقل قبولا و إشتهارا لدى جمهور القراء هي أصول أبي جعفر المدين
    - ( المنحنى الأسفل ).
- (٣) تحتل أصول حفص مرتبة متوسطة في الإشتهار و القبول عند الجمهور( المنحني الأوسط).
   (٤) تتراوح إختيارات باقى القراء في الأصول بين المنحنى العلوى و السفلى بدرجات مختلفة.

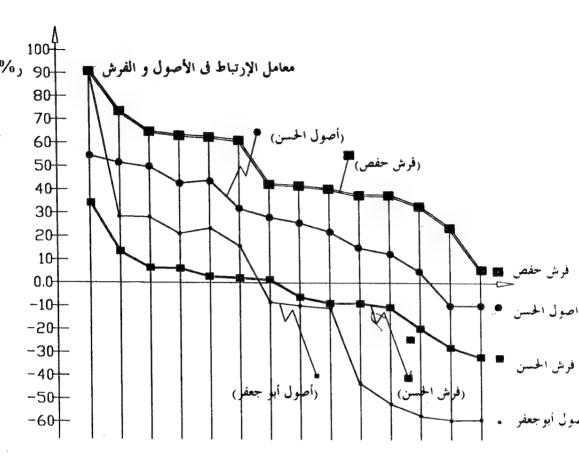

#### شكل (٣٣) يوضح تفوق إتفاق القراء في الفرش على إتفاقهم في أصول القراءة

- (۱) إتفق جمهور القراء في الفرش بدرجة أكبر من إتفاقهم على الأصول. فالمنحنى العلوى يمثل إتفاقهم على فرش حفص الأشهر، و المنحنى الثانى من أعلى يمثل إتفاقهم على أصول الحسن الشهيرة المتلقاة عندهم بالقبول إلى جانب أصول بن عامر التي تكاد تنطبق عليها.
  - (٢) الحد الأدنى لإتفاق جمهور القراء على الفرش وهو فرش الحسن أعلى إرتباطا
     من الحد الأدنى لإتفاقهم على أصول أبى جعفر و يمثلها المنحنى السفلى.

اتجاهات كل من مدارس القراءات نحو اختيارات باقى القرَّاء بالأمصار فرشا وأصولاً.

- \* اتجاهات مدرسة المدينة في القراءة ( أبو جعفر نافع ) نحو اختيارات جمهور القرَّاء في الأصول : شكل (٣٤)
- (۱) يتفق عضوى المدرسة مع بعضها بشدة في الأصول بمعامل ارتباط ۹۰٪ ۰
  - (٢) يتفق المدنيان مع أصول حفص بمعامل ارتباط ٤١ ٪ ٠
  - (٣) يرفض الكوفيون: الأعمش وحمزة وخلف بشدة أصول المدنيين •
  - (٤) يرفض الكسائي الكوفي وشعبة الكوفي عن عاصم أصول المدنيين ٠
- ( ٥ ) يقف المدنيان على الحياد من أصول الحسن البصرى وابن محيصن المكى .

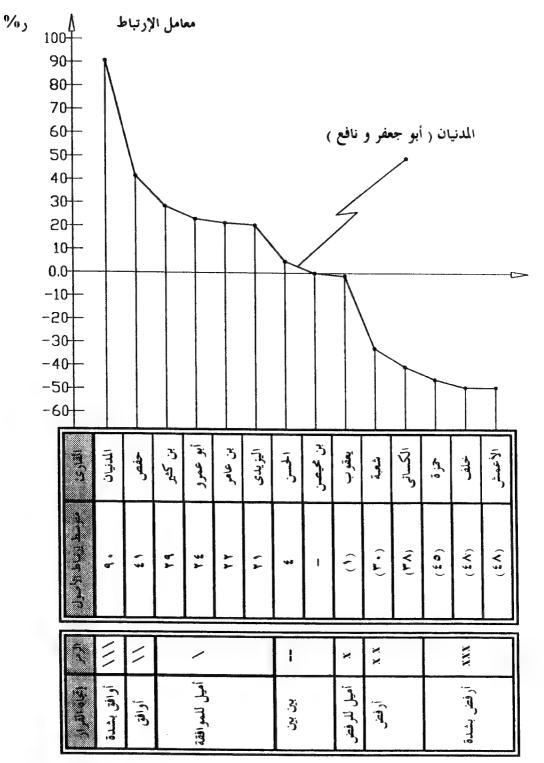

شكل (٣٤) يوضح إتجاهات المدنيين نحو إختيارات باقى القراء الأربعة عشرفى أصول القراءة

- \* اتجاهات مدرسة المدينة في القراءة ( أبو جعفر نافع ) نحو اختيارات جمهور القرَّاء في فرش الحروف : شكل (٣٥) ٠
- (١) يرتبط نافع بفرش أبى جعفر وهما المدنيان بدرجة أوافق ، وهى درجة في الأرتباط أقل من أوافق بشدة التي كانا عليها في الأصول .

وبلغ معامل ارتباطهما في الفرش ٥٩ ٪ فقط ، مقارنًا بمعامل ارتباط في الأصول بلغ ٩٠ ٪ ٠

- (۲) معنى ذلك ، أن نافعا قد أخذ جزءًا من فرش حروف أستاذه أبى جعفر ثم غادره لاختيارات من فرش حروف أخرى يكمل بها فرشه .
- (٣) يوافق المدنيان على فرشهم : حفص ، وابن كثير المكى ، وابن عامر الشامى ، على الترتيب ،
- (٤) بينما وقف الكوفيون على الحياد من فرش المدنيين ، فإن حمزة الكوفي والحسن البصرى كانا يميلان إلى معارضة هذا الفرش بدرجة خفيفة ٠
  - ( ٥ ) ارتبط جمهور القرَّاء بفرش المدنيين بدرجة أكبر بكثير من ارتباطهم بأصولهما .

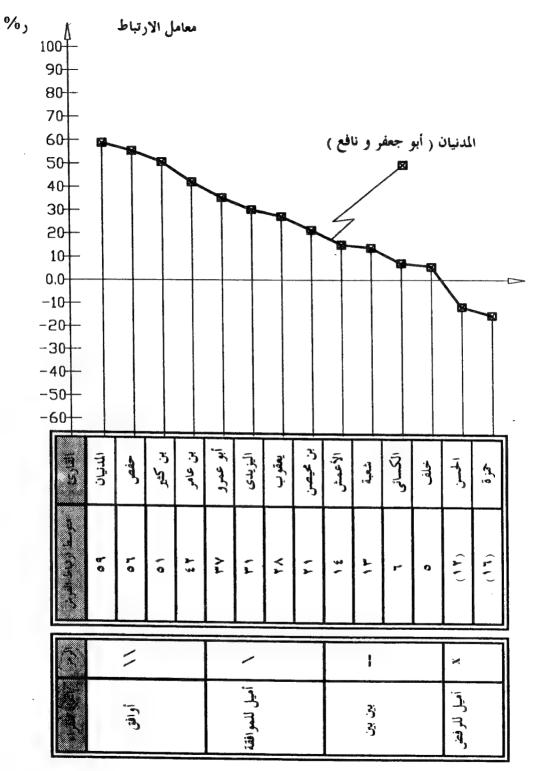

شكل (٣٥) يوضح اتجاهات المدنيين نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى فرش الحروف ٢٥٣

- \* اتجاهات مدرسة مكة في القراءة ( ابن كثير ابن محيصن ) نحو اختيارات جمهور القراء في الأصول : شكل (٣٦) :
- (۱) اتفق عضوا المدرسة المكية على أصولهما بمعامل ارتباط ۸۲ ٪، بدرجة أوافق بشدة ،
- (٢) لم يوافق المكيان على أصولها أى قارىء بدرجة أوافق بشدة ، أو حتى بدرجة أوافق وهذا يعنى أن أصولهما وإن لم تثر الاعتراض عليها ، إلا أنها لم تجذب المدارس الأخرى ، فجاءت في أغلبها أصولاً محايدة ، بدرجة ارتباط ( بين بين ) بينها وبين باقى القراء في الأمصار ، فلاهم عارضوها ، ولا هم وافقوها بدرجة مقبولة ،
- (٣) جاء الكوفيون الأربعة على رأس المتحفظين على أصول المكيين ، وإن لم يعارضوها بشدة كما عارضوا أصول المدينة ،
- (٤) جاء البصريون على رأس الذين يميلون للأخذ بأصول المكيين ، وإن لم تتعد درجة ارتباطهم بها : أميل للموافقة فقط ، وهي أدنى درجات الموافقة ،
- (٥) هكذا قسمت الأصول المكية العراقيين إلى قسمين : البصرة إلى جوارها ، والكوفة بعيدًا عنها ،



شكل (٣٦) يوضح إتجاهات المكيين نحو إختيارات باقى القراء الأربعة عشرفى أصول القراءة ٢٥٥

- \* اتجاهات مدرسة مكة في القراءة ( ابن كثير ابن محيصن ) نحو اختيارات جمهور القرَّاء في فرش الحروف : شكل (٣٧)
- (١) اتفق عضوا المدرسة المكية على فرش حروفها بمعامل ارتباط ٨٦ ٪، وبدرجة أوافق بشدة .
- (٢) ارتبط جمهور القرَّاء بفرش المكيين بدرجة أكبر بكثير من ارتباطهم
   بأصولهما
- (٣) ارتبط جمهور القرَّاء باصول المكيين بدرجه أكبر من ارتباطهم باصول المدنيين .
- (٤) وافق المكيين بشدة على فرش حروفهم: أبو عمرو قارىء البصرة ، وليس هذا بمستغرب ، إذا أنه تتلمذ عليهما وعلى أساتذتهما أيضا ، وخصوصًا مجاهد بن جبر المكى تلميذ ابن عباس ، فإلى ابن عباس إذن ، ينتهى فرش المكيين والبصرى وأصولهم أيضًا .
- ( ٥ ) وافق المكيين على فرشهم أيضا : اليزيدى ( البصرى ) ونافع ( المدنى ) ومال إلى معارضتهم الحسن وحمزة .
  - (٦) وقف الكوفيون على الحياد من فرش مكة ٠

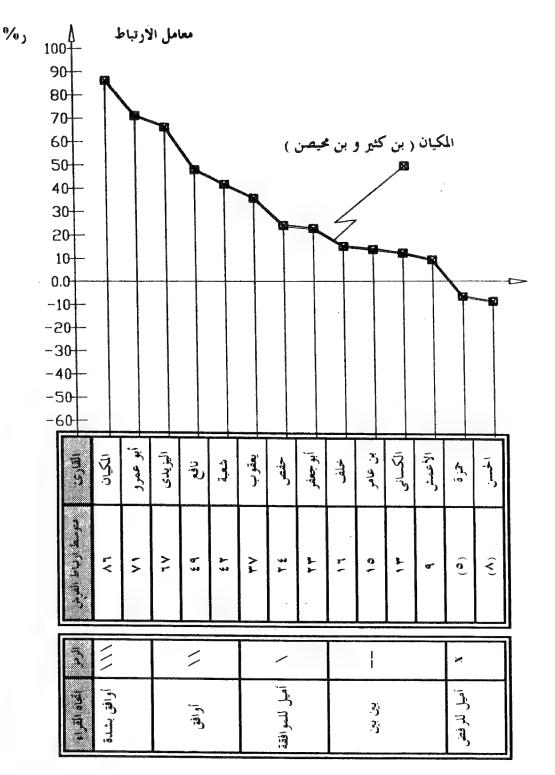

شكل (٣٧) يوضح اتجاهات المكيين نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى فرش الحروف ٥٧

# \* اتجاهات مدرسة البصرة في القراءة ( أبو عمرو - اليزيدي ) نحو اختيارات جمهور القرَّاء في الأصول: شكل ( ٣٨)

- (۱) تكاد مدرسة البصرة أن تكون نسخة من مدرسة مكة ، في اختياراتها أصولاً وفرشًا على السواء ، فالمنحنيات تكادتتطابق على بعضها ،
- (٢) وأهم ما يميز المدرستين ( مكة البصرة ) ، هو عدم الحدة في الاختلافات بينها وبين باقي مدارس القراءة ، فرشًا أو أصولاً فلا تجد من القراء أو المدارس من يرتبط بأي منهما بشدة ، أو يعارض أي منهما بشدة أيضًا .

ولعل تلك السمة قد انعكست عليهما من شيخهما المشترك: ابن عباس الذى لم يشتهر عنه التطرف أو التعصب لرأيه أو قراءته كما اشتهر ذلك عن شيخى المدرستين المتعارضتين: المدينة وشيخها أبى بن كعب، والكوفة وشيخها ابن مسعود .

ويبدو أن ذلك هو السر وراء أستبعادهما من لجنة كتابة المصحف الإمام .

- (٣) ارتبط البصريان بشدة على الأصول بمعامل ارتباط مرتفع للغاية : ٩٧ ٪ ٠
- (٤) أخذ البصريان أصولهما على الأغلب من الحسن البصرى بمعامل ارتباط ٥١ ٪ ٠
- (٥) رفض البصريان أصول عاصم براوييه: حفص وشعبة ، وابن عامر الشامى الذى وافق عاصم على أصوله: التى هى أصول عثمان بن عفان على ما يبدو ،



شكل (٣٨) يوضح إتجاهات البصريين نحو إختيارات باقى القراء الأربعة عشرفي أصول القراءة

- \* اتجاهات مدرسة البصرة في القراءة ( أبو عمرو اليزيدي ) نحو اختيارات جمهور القراء في فرش الحروف : شكل (٣٩) .
- (١) ارتبط الجمهور بفرش أهل البصرة بأكثر مما ارتبطوا بأصولهم ، تمامًا كما هو الحال مع أهل مكة ،
  - (٢) اتفق البصريان بشدة على فرش حروفهما بمعامل ارتباط: ٩٦٪ ٠
- (۳) وافق البصريان بشدة على فرش ابن كثير المكى، فارتبطا به بمعامل ارتباط قدره ۷۹ ٪ ، ويعنى هذا أن جذع فرش أبى عمرو هو فرش ابن كثير ، وقد تابعه تلميذه اليزيدي في ذلك ،
- (٤) وافق البصريان على فرش حفص وابن محيصن المكى ونافع المدنى ، ووافقهما يعقوب البصرى .
- (٥) لم يعارض واحد من القرَّاء فرش البصريين ، مما اختارا لأنفسهما من الحروف ولكن بالرغم من ذلك ، فإن الارتباط لم يكن شديدًا كما أسلفنا .
  - (٦) جاء الكوفيون بعامة في مؤخرة الموافقين على اختيار البصريين ٠
- وكانما كان التنافس بين البصرة والكوفة تنافسًا معتدلاً ، وليس حادًا كالتنافس بين المدنيين والكوفيين .



شكل (٣٩) يوضح اتجاهات البصريين نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر في فرش الحروف

- \* اتجاهات مدرسة الكوفة ( الأعمش حمزة الكسائي خلف ) نحو اختيارات جمهور القرّاء في أصول القراءة : شكل (٤٠)
- (١) تنتهى قراءة مدرسة الكوفة إلى ابن مسعود، فهم حاملو لواء حرفه، ولكن في إطار رسم الكلمات كما وردت بالمصحف العثماني الإمام ٠
- (۲) بلغ التوحد بين أعضاء المدرسة على أصولهم درجة عالية ، بمعامل
   ارتباط متوسط يقترب من ٩٠ ٪ ٠
- (٣) وافقهم بشدة على أصولهم: شعبة راوى عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، فبلغ معامل ارتباطه بأصولهم مما خالف فيه حفصاً ٧٤٪٠
   على حين بلغ معامل ارتباطهم برواية حفص: صفر ٪ في الأصول ٠
- (٤) عارض أصولهم بشدة مدرسة المدينة فبلغ معامل ارتباط أبى جعفر بهم سالب (٥٥٪) ، تلاه نافع بمعامل ارتباط سالب (٣٥٪) .
- ومعامل الارتباط السالب : يعبر عن التعارض ، وهو عكس الاتفاق في الاختيارات .
- (٥) كان الكوفيون يميلون إلى أصول ابن عامر الشامى والحسن البصرى ثم البصرة وكانوا أبعد ما يمكن عن أصول المدينة ، يليها مكة (أى الحجاز) •

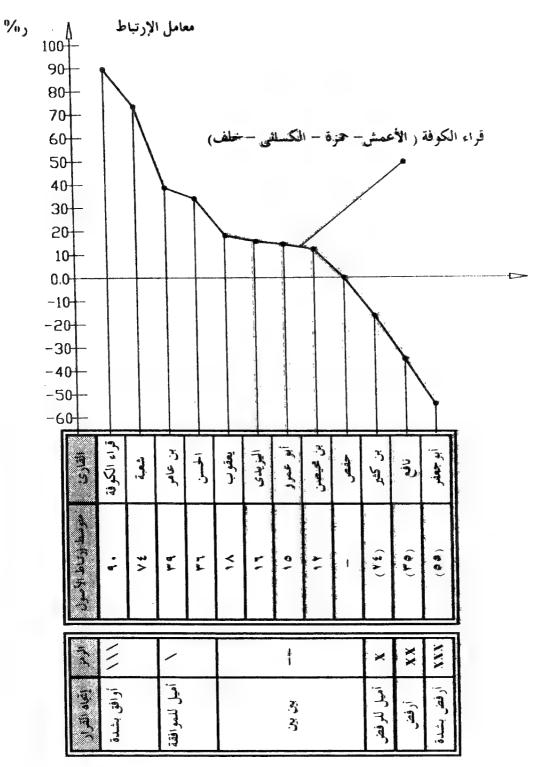

شكل (٤٠) يوضح اتجاهات قراء الكوفة نحو إختيارات باقى القراء الأربعة عشر في أصول القراءة

- \* اتجاهات مدرسة الكوفة ( الأعمش حمزة الكسائى خلف ) نحو اختيارات جمهور القرَّاء في فرش الحروف : شكل ( ٤١ )
- (١) بلغت درجة توحد أعضاء مدرسة الكوفة على فرش حروفهم ٨٨ ٪ ٠
- (٢) وافقت مدرسة الكوفة على فرش عاصم براوييه: شعبة بنسبة ٥٣ ٪ ثم حفص بنسبة ٤٣٪ ٠
  - (٣) مال الكوفيون إلى معارضة فرش الحسن البصري وأبي جعفر المدني ٠
- (٤) وقف الكوفيون على الحياد بالنسبة لاختيارات باقى القرَّاء في فرش الحروف .
- (٥) يلاحظ هنا: أن الجرأة في الاختلاف كانت في الأصول أكثر منها في اختيارات الفرش ٠
- (٦) عندما تعلق الأمر بفرش الحروف ، نجد أن الكوفيين يهرعون إلى الاتفاق مع من اشتهر عنه الاتباع ، فنجده من يقتربون من فرش : حفص ، وابن عامر ، ونافع ، وابن كثير ، وقد كانوا من قبل يعارضوهم في الأصول بجرأة واضحة ،

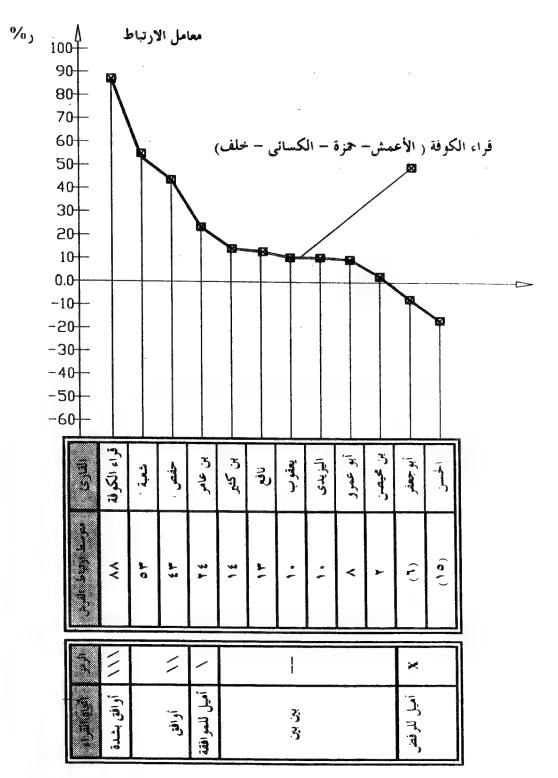

سكل (٤١) يوصح اتحاهات قراء الكوفة نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر في فرش الحروف

# \* اتجاهات مدرسة عاصم براوييه (حفص - شعبة ) نحو اختيارات جمهور القراء في أصول القراءة : شكل (٤٢)

- (۱) بلغت نسبة التوحد بين روايتي حفص وشعبة عن عاصم في الأصول نسبة ٨٢٪ وهي منخفضة نسبيًا عن نسبة توحدهم في فرشه التي بلغت ٩١٪ ٠
  - ويعنى ذلك ، أن الاختلاف كان في الأصول باكثر مما ورد في الفرش .
- (٢) كانت أصول شعبة عن عاصم أكثر اشتهارًا وقبولاً لدى جمهور القرَّاء
   في الأمصار عن أصول حفص والعكس صحيح في الفرش •
- (٣) وافقت اصول عاصم في المتوسط أصول أبن عامر الشامي والأعمش وخلف الكوفيين ، تلاهما باقي الكوفيين ،
  - (٤) جاء البصريون في مؤخرة الموافقين على أصول عاصم ٠
- (٥) لم ترد معارضة شديدة ، ولا حتى معارضة من أحد القرَّاء لأصول عاصم ولكن البصريان كانا يميلان لمعارضة أصول حفص ، كما كان أبو جعفر يميلون يميل لمعارضة أصول شعبة ومن هنا لم يكن البصريان وأبو جعفر يميلون لأصول عاصم على العموم ،

. .

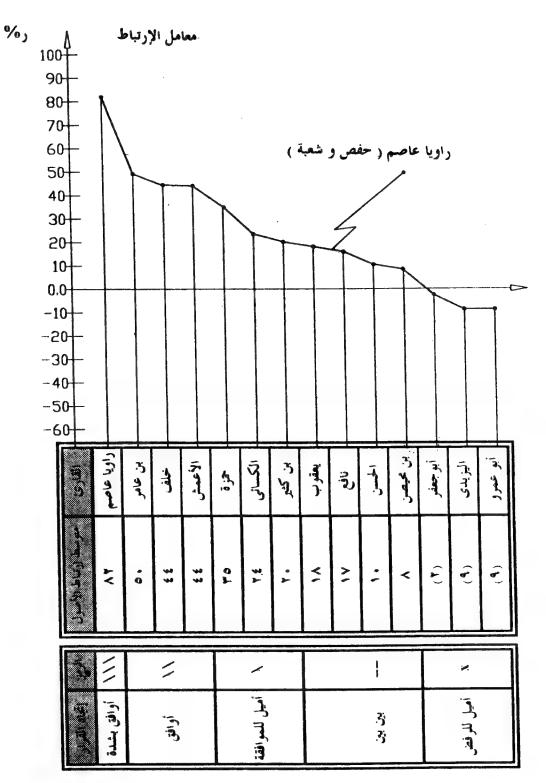

شكل (٤٢) يوضح اتجاهات راوبي قراءة عاصم نحو إختيارات باقى القراء الأربعة عشر في أصول القراءة

# \* اتجاهات مدرسة عاصم براوييه (حفص - شعبة ) نحو اختيارات جمهور القراء في فرش الحروف : شكل (٤٣)

(١) كما سبق ، فإن فرش عاصم كان قد تربع - وحيدًا - على قمة الثقة فاتجهت إليه اختيارات باقى القرّاء ، من مختلف الأمصار ، وبدرجات ،

(۲) فرش عاصم هو الفرش الوحيد الذي لم يوجد من يعارضه بأي درجة
 من درجات المعارضة ( أرفض بشدة – أرفض – أميل للرفض ) .

كما أنه فضلاً عن ذلك كان الفرش الوحيد الذى لم يقف واحد من القراء منه موقف الحياد (بين - بين) ولكن الحاصل أن درجات ارتباط الجمهور به كان حدها الادنى: أميل للموافقة ، حتى من الحسن وابن محيصن .

(٣) أميل للموافقة : الحسن البصرى - ابن محيصن المكى - أبو جعفر المدنى - يعقوب البصرى - أبو عمرو واليزيدي البصريان .

(٤) أوافق على فرش عاصم : الكوفيون الأربعة - ابن عامر الشامى -- ابن كثير المكى - نافع المدنى ٠

\*\* فالحمد لله الذي هدانا لهذا ، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ·

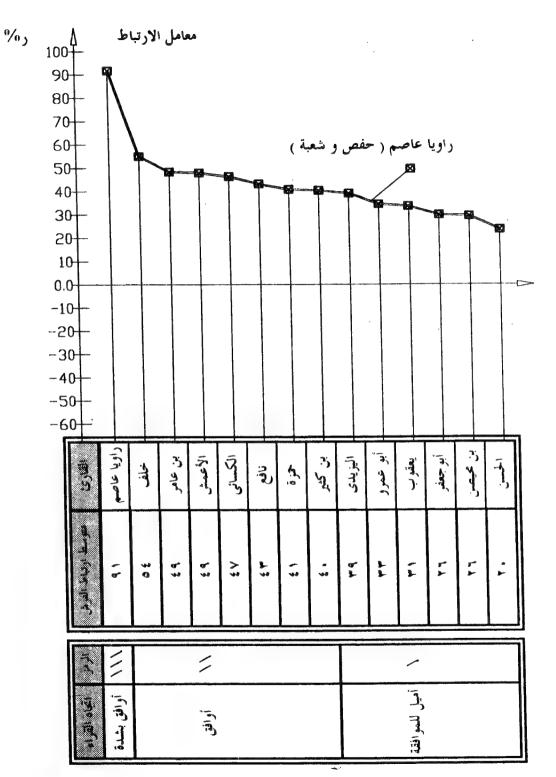

شكل (٤٣) يوضح اتجاهات راويي قراءة عاصم نحو اختيارات باقي القراء الأربعة عشر في فرش الحروف

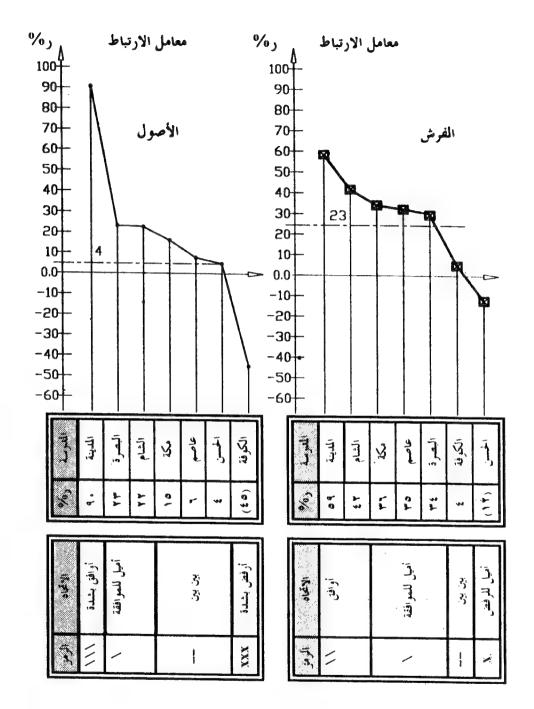

شكل (٤٤) يوضح اتجاه مدرسة المدينة (أبو جعفر - نافع) بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا

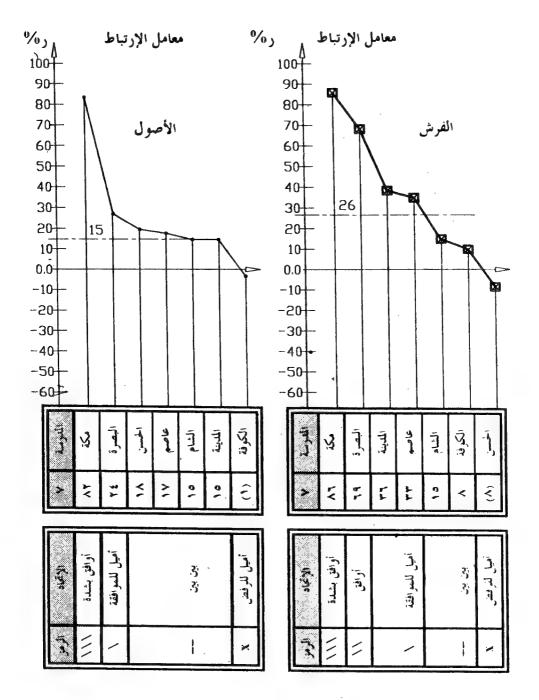

شكل (٤٥) يوضع إتجاه مدرسة مكة (إبن كثير-إبن محيصن) بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا

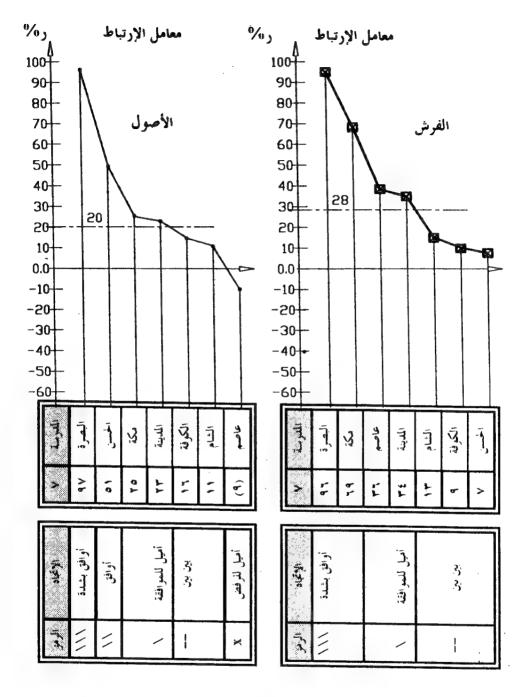

شكل (٤٦) يوضح إتجاه مدرسة البصرة (أبو عمرو-اليزيدى) بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا

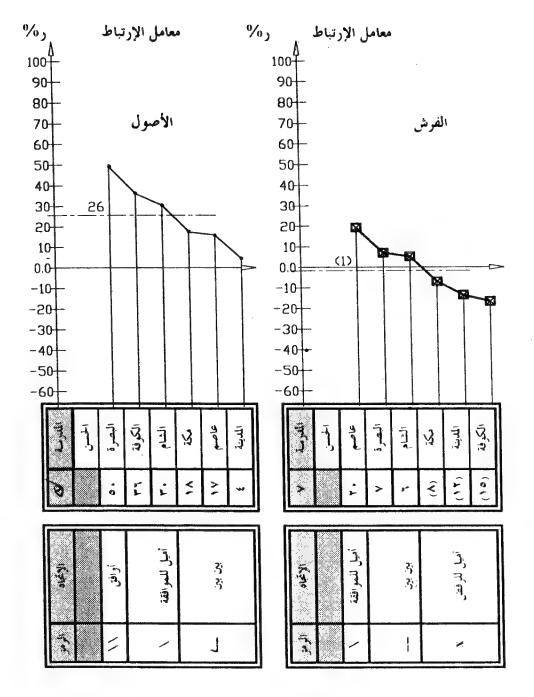

شكل (٤٧) يوضح إتجاه الحسن البصرى بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا

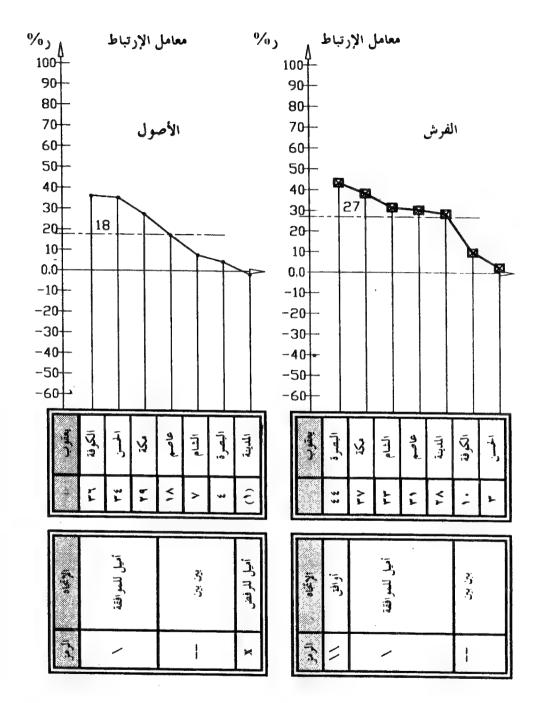

شكل (٤٨) يوضح إتجاه يعقوب بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا

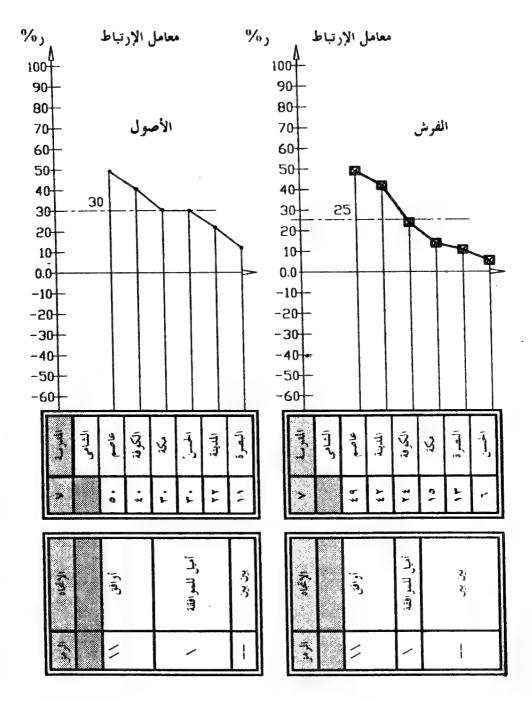

شكل (٤٩) يوضح إتجاه قارئ الشام بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا



شكل (٥٠) يوضح إتجاه مدرسة الكوفة (الأعمش-حمزة-الكسائي-خلف) بالنسبة لباقي مدارس الأمصار فرشا و أصولا

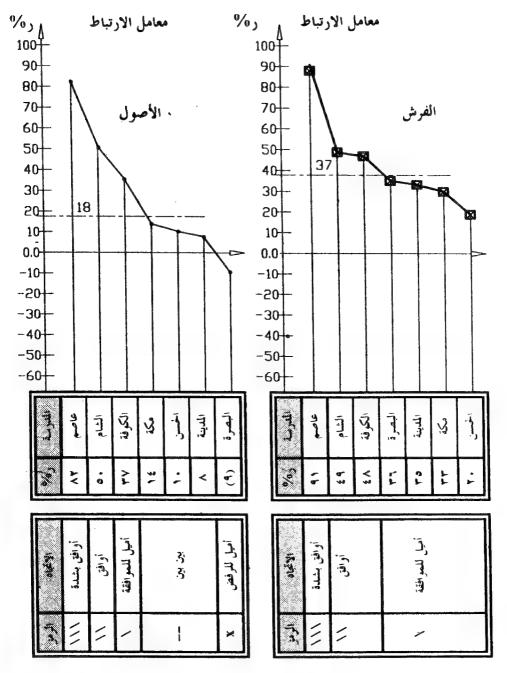

شكل (٥١) يوضع اتجاه قراءة عاصم بالنسبة لباقى مدارس الأمصار فرشا و أصولا

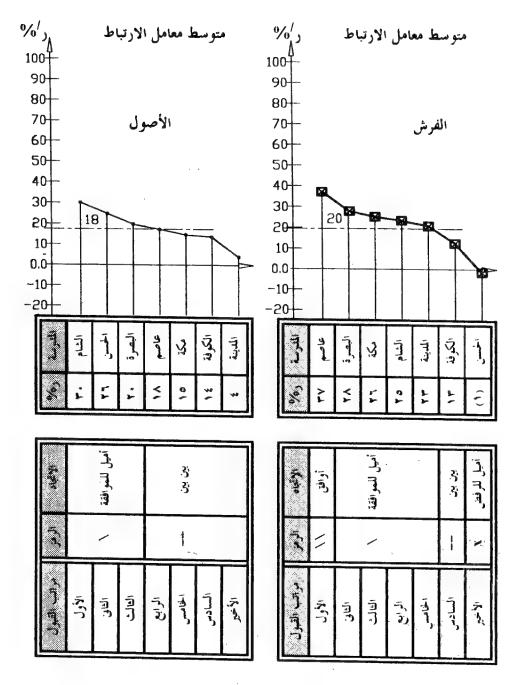

شكل (٢٥) يوضح ترتيب مدارس القراءة بالأمصار على مقياس الاشتهار و التلقى بالقبول في كل من الفرش و الأصول

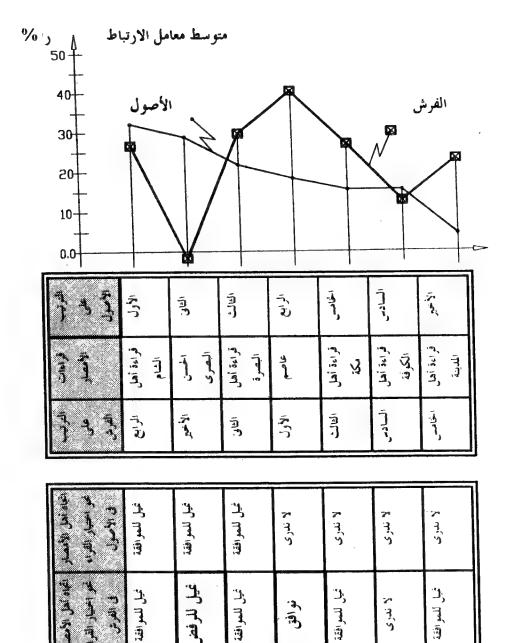

شكل (٥٣) يوضح اتجاهات مدارس القراءة بكل مصر نحو اختيارات المدارس الأخرى الشخرى في كل من الفرش و الأصول

### خاتمة

\* اما بعد ، فلعسل ما جاء بهذا الكتاب خير دليل عسلى أن ملف « القراءات » لم يغلق بعد ، وأن من يسعى إلى إغلاقه مخافة الاختلاف في كلام الله وطمعًا في حفظه إنما يحكم بالموت جمودًا ، ثم نسيانًا لأعزّ دُرَّة في تاج تراثنا الإسلامي والعربي ، ذلك أنه يخالف – من حيث لا يدري – المقاصد الإلهية التي شاءت أن تحفظ القرآن في صورة قراءات متعددة ، ومتنوعة ، لحكمة عليا ، أسهبنا في الحديث عنها في صفحات هذا الكتاب ،

فالقرآن واحد ، والقراءات متعددة ، والله تعالى من وراء القصد ، وهو يهدى السبيل ، ومن هنا جاءت دعوتنا إلى إحياء القراءات ، وإحياؤها لا يكون فقط بتحفيظ القرآن بالسبعة وبالعشرة لنفر محدود ، في معاهد دينية متهالكة مهملة ، ومحدودة في الكم والكيف كما هو الحال الآن ، كما أن إحياءها لن يأتي من خلال احتكار المعرفة بها على فئة محدودة للغاية من الاكاديميين تعد على أصابع اليد الواحدة ، ولن يأتي إحياء القراءات أيضًا في ظل سياسة إعلامية جوهرها الترويج لراو واحد عن قارىء واحد لا ثاني له ، حتى وإن ثبت أنه الأوثق ، أو الأشهر ، فالسبع كلها مشهورة ومتلقاة بالقبول ، بل والعشر إن شاء الله ،

إنما يكون إعادة إحياء تراث القراءات - فيما نرى - بالخطوات التالية : أولا : تطوير معاهد القراءات وتحفيظ القرآن من خلال :

١ تخصيص الاعتمادات للابنية التعليمية ، وإعادة تأثيثها بعناصر
 جمالية تجذب إليها الجمهور ، وتعين التلاميذ على مهمتهم الشاقة ،

٢ - تمييز هيئة التدريس بحوافز إضافية ، تؤمن لهم معيشة كريمة تليق بأمثالهم من حملة القرآن ،

٣ - تحفيز التلاميذ ، بصرف مكافآت شهرية لهم ، كافية لأن تشكل
 عنصر جذب حقيقى ٠

٤ - فى مقابل عناصر التحفيز المشار إليها والتى تشكل عنصر جذب ، فمن المتوقع أن يشتد الإقبال على معاهد القراءات ، وهنا يجب وضع « نظام اختبارات للقبول فى القدرات والميول » لا يقبل بالمعاهد إلا من يجتازه بنجاح ، ومنها اختبارات الذاكرة وجمال الصوت وحسن الاداء والميل للموسيقى وغيرها ، ومعظمها متاح ، لا ينقصه إلا التقنين على بيئتنا العربية والإسلامية على يد المتخصصين ، وهم كثر ،

تطوير مناهج التدريس بحيث لا يقتصر الأمر على تحفيظ القرآن ، بل يتعداه إلى ثقافة القراءات ، وتاريخها والقضايا المثارة بشانها . كما يمتد أيضًا إلى دراسة « فقه اللغة » بما يحتويه من دراسة اللهجات المقارنة – قديما وحديثًا .

ناهيك عن قواعد النحو ووجوه الإعجاز اللغوى والبلاغي لوجسوه القراءات .

7 - فإذا قيل: مشكلة التمويل، ومحدودية الموارد، أقول: توجه المدعوة في وسائل الإعلام إلى القادرين من عشّاق القرآن والقراءات لفتح باب التبرع، وتكون الدعوة موجهة للمسلمين من كافة أنحاء العالم، وليس بمصر وحدها، حينذاك ستنهال التبرعات بمن أفاض الله عليهم بكرمه، حبًّا وكرامة .

ولا بأس من تكوين روابط لحبى القرآن والقراءات ، فنضمن بذلك استمرارية الاتجاه ، بل وتطويره على أيدى محبيه ، وما أكثرهم .

## ثانيا : تطوير السياسة الإعلامية :

ا - يجب ألا تقتصر إذاعة القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم فقط ، ذلك أن الناس قد التبس عليهم ، فظنوا أن القرآن هو فقط بحفص عن عاصم فى مصر والسعودية وغيرهما ، على حين أن المغاربة والسودان فى بعض نواحيه يظنون أن القرآن هو فقط برواية ورش عن نافع ، وقد أوضحنا خطورة ذلك ، فضلاً عن كونه « غير حقيقى » ، وأنه يفرق بأكثر مما يجمع ، فضلاً عن كونه لا ينسجم مع المقاصد الإلهية ، فهل آن الأوان للرجوع إلى الحق ؟ ،

٢ - يجب أن ينوه المذيع إلى الرَّاوي والقارىء عندما تكون القراءة بحفص

عن عاصم ، أو بورش عن نافع ، أو بالسبعة أو بالعشرة أو بغيرها ، ويعاد النظر في السياسة الإعلامية الحالية التي لا تعلن إلا عن « حفص عن عاصم » وتصر على تجاهل من سواهما ، فلا يأتي ذكر أحد غيرهما مما هو متبع حاليًا في المرات القليلة التي يذاع فيها تلاوة بغير حفص في الإذاعة المصرية بكل محطاتها ، ومما يؤكد أنها سياسة مقصودة ومتعمدة ، وإلا فهو تقصير لا يغتفر ،

٣ ــ أن يطبع المصحف المرتل بقراءات لغير حفص عن نافع ، وهى الوحيدة المتاحة حاليًا ، ولا يشذ عنها إلا تسجيل واحد فقط لرواية ورش عن نافع بصوت الشيخ الحصرى ( رحمه الله ) ، وهو مالا يكفى بحال لإشباع رغبات الجمهور والوفاء باحتياجاتهم .

٤ - ويسرى على المصحف المجود ما يسرى على المصحف المرتل ، فلا تجد في الأسواق الآن شرائط مسجلة بأصوات مشاهير القرَّاء إلا بحفص عن عاصم ، فضلاً عن أنه لا يتم التنويه - كتابة ، على أغلفة الشرائط عن الرَّاوى ولا عن القارىء لا حفص ولا غيره ،

## ثالثا: في مجال التأليف والبحوث:

فى المكتبة العربية بعض المؤلفات فى موضوع القراءات ، ولكنها لا تشفى غليلاً ولا تؤدى دورًا فعالاً ، لاسباب عديدة ، منها :

- جفاف الأسلوب وخلوه من عنصر البساطة وعنصر التشويق ، من هنا لم يتلقاها جمهور القراء بالقبول ولم تشتهر وأصبح نشر كتاب في القراءات مخاطرة مادية غير مأمونة ، فتقلصت المؤلفات وتقلص معها تراث القراءات العظيم ،

- تكاد المكتبة العربية تخلو من مؤلفات في تاريخ القرَّاء ، فلا يكاد أحد من الناس يعرف من هو أبى بن كعب ، ولا من هو حفص ، ولا عاصم ، ولا غيرهم .

والأنكى من هذا ، أن عامة المثقفين قد يعرفون جيدًا عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب ، ولكن لا أحد منهم على وجه اليقين

يعلم فضلهم في خدمة كتاب الله ٠٠٠ اليس هذا غريبا ؟ ٠٠٠ أم أنه شيء لا يستحق أن يُذكروا به ؟؟ ٠

- تتسم لغة الخطاب في معظم المؤلفات التي تتحدث في القراءات بالحذر الشديد وتجاهل القضايا ذات الشأن والقفز فوقها وفوق العقل وفوق الحق أحيانا ، للتأكيد في النهاية على أنها متواترة كلها ، مسموعة من فم النبي عَلَيْكُ كلها ، موحى بها كلها ، معلومة من الدين بالضرورة كلها ، وهو ما لم يقل به أحد من القدماء .

فهل يعتبر هذا إبداعًا من المحدثين أم بدعة ؟ .

فالقضايا الخلافية لا تتطلب إلا منطق الإقناع ، ومناخ الحوار ، وطرح الرأى والرأى الآخر ، ثم تسرى عليها السنة الخالدة : فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ،

ولنا فى الإمام أبى حامد الغزالى عبرة ، فقد كتب رأيه فى الفلسفة فى كتاب « تهافت الفلاسفة » ، فلما عجز ابن رشد عن إقناع الناس بقضيته فى كتابه « تهافت التهافت » ، ذهبت الفلسفة إلى حيث ألقت ، ولم يكن ذهابها جفاء « بفتوى » ، ولكنها ذهبت بـ « كتاب » ،

- آن الآوان لكن نسخر ( التكنولوجيا ) في خدمة القراءات والقرآن .

فهل قام علماؤنا بحفظ القراءات على أسطوانة كمبيوتر ؟ .

إن حفظ القراءات على الكمبيوتر يجب أن يتصدر الأولويات في مجال حفظ التراث ومن ثم إحيائه ، وسوف يفتح ذلك الباب للمثات من الدراسات والبحوث التى تستفيد من استرجاع المعلومات ، مصنفة ، مبوبة بعشرات الطرق بمجرد لمسة إصبع ، فهل في هذا ما يخفى من فوائد ؟ ، ، ، فماذا تنتظرون ؟ ،

- آن الأوان لتطوير مناهج البحث في الدراسات الإسلامية . ولماذا لايستفاد من « المنهج الإحصائي » في علم القراءات ؟ .

والباب الثاني من هذا الكتاب قد سخر علم الإحصاء لخدمة أهدافه ، فخرج بمؤشرات عن اتجاهات القراء ، وهي مؤشرات - وإن كانت تقريبية - إلا

انها لا تخلو من فوائد ، فنتائجها عجزت عن بلوغها المناهج الاستقرائية التاريخية التقليدية ، وهنا تكمن قيمة « العلم » الحقيقية ،

فلماذا لا نسخر منهج العلم في خدمة « التراث ، ؟ ٠

أرجو أن يكون ما توصل إليه هــذا الكتاب في بابه الثاني: « اتجاهات القرَّاء » - إذا ثبتت صحته - حافزًا للباحثين ، ومن قبلهم المشرفين عليهم ، لاتباع هذا المنهج الإحصائي - بأصوله الأكاديمية - في بحوثهم ، وأنا على يقين من أن ذلك سوف يفتح الباب على مصراعيه للخروج بالتراث من مأزق الجمود الذي يعانيه ، والدائرة المفرغة التي يدور فيها ،

\* \* \*

وينتهى الكتاب ، ولا ينتهى الكلام ، ولا التفكير · ولم تطمئن نفسى إلى كلمة وردت به ، ولا إلى رأى اجتهدت فيه قدر اطمئنانى إلى النية التى تقف من ورائهما ·

فالله أسأل ، أن يتقبل منى نيتى ، وأن يغفر لى خطيئتى ، وأن ينير به قبرى ، وأن يثير به قبرى ، وأن يثقل به ميزانى ، وأن يبيض به وجهى ، يوم أن ألقاه ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، وأن يزحزحنى به عن النار ، وأن أتسلمه بيمينى فأهتف : هاؤم اقرءوا كتابيه ، إنى ظننت أنى ملاق حسابيه ،

وصلى الله وسلم على نبينا سيد المرسلين ، وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، من حملة القرآن العظيم ، سلامًا يرضيك وترضاه وترضى به عنا ، آمين ، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين ،

صبرى الأشوح

الأربعاء ٢٦ من رجب سنة ١٤١٨ هـ فجر ليلة الإسراء المباركة ·

# قائمة المراجع

- \* مصحف المدينة النبوية ، كتب وضبط على ما يوافق رواية حفص عن عاصم .
- \* المصحف الشريف ، طبع بالرسم العثماني على رواية الإمام ورش (عن نافع ) بالخط المغربي التونسي الجزائري الإفريقي الموحد ، وأقر صحته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، الناشر : دار المصحف ، الأزهر ، القاهرة ،
- \* كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ، تحقيق د · شوقى ضيف ، دار المعارف ، ط ٣ ·
- \* النشر في القراءات العشر ، تاليف ابن الجزرى ، تصحيح ومراجعة الشيخ على محمد الضباع شيخ عبموم المقارىء المصرية ، دار الفكر ، القاهرة ، جزءان ،
- \* إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ، للعلاَّمة الدمياطي البنا ، رواه وصححه وعلق عليه الشيخ على محمد الضباع مراجع عموم المصاحف ومراقبها بمشيخة المقارىء المصرية الناشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ، الأزهر ، القاهرة .
- \* كتاب المصاحف ، تاليف أبى بكر السجستانى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٥ .
- \* المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، تاليف أبي الفتح عثمان بن جنى ، وتحقيق على النجددي ناصف ، ود ، عبد الحليم النجار ، و د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، لجنة إحياء كتب السنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، مصر سنة ١٩٩٤ ، جزءان .
- \* قراءات القرَّاء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ، تاليف الأندرابي المقرىء ، حققه وقدم له د ، أحمد نصيف الجنابي ، بالجامعة المستنصرية ، الناشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٨٥ م .

- \* منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، لابن الجزرى ، قرأه بعد طبعه الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى ، والشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر ، دار زاهد القدسى .
- \* الإبانة عن معانى القراءات ، تاليف الإمام مكى بن أبى طالب حموش القيسى ، قدم له وحققه ، وعلق عليه ، وشرحه ، وخرج قراءاته د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبى ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ،
- \* تاريخ القرآن ، تاليف د ، عبد الصبور شاهين ، معهد الدراسات الإسلامية ، سنة ١٩٩١م .
- \* أبو عمرو بن العلاء ، تاليف د · عبد الصبور شاهين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨٧ م ·
- \* القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، تأليف د · عبد الصبور شاهين ، مكتبة الخانجي ·
- \* الاختيار في القراءات ، منشؤه ، ومشروعيته ، إعداد د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، جامعة أم القرى ، مركز بحوث الدراسات الإسلامية ، مكة المكرمة ، سنة ١٩٩٦ م ،
- \* الإمالة في القراءات واللهجات العربية ، رسالة ماجستير للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الناشر دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ٠
- \* المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد ، تاليف د ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ،
- \* القراءات ، أحكامها ومصادرها ، تاليف د ، شعبان محمد إسماعيل ، دار السلام للطباعة والنشر ، القاهرة ، طبعة ١٩٨٦ م .
- \* المستنير في تخريج القراءات المتواترة ، تاليف د ، محمد سالم محيسن ، مكتبة جمهورية مصر ، الحسين ، القاهرة ، ثلاثة أجزاء ،
- \* من قضايا اللغة والنحو في كتاب النشر لابن الجزرى ، د ، فؤاد أحمد

- السيد الحطاب ، دار الطباعة المحمدية ، الازهر ، القاهرة ، الطبعة الاولى سنة ١٩٨٩ م ٠
- \* فقه اللغة ، تاليف د · على عبد الواحد وافى ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ·
- \* مفهوم النص ، دراسة في علوم القرآن ، تأليف د ، نصر حامد أبو زيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٩٣ م .
- \* تاريخ الجدل ، تاليف الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- \* مباحث في علوم الحديث ، تاليف 1 · مناع القطان ، الناشر مكتبة وهبة ، عابدين القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٩٢ م .
- \* الرأى العام ، طبيعته وتكوينه وقياسه ، تاليف د · أحمد بدر ، الناشر وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٨٢ م .
- \* الإحصاء في علم النفس ، د · صفوت فرج ، دار النهضة العربية ، القاهرة ·
- \* القرَّاء والقراءات بالمغرب ، سعيد إعراب ، دار المغرب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٩٠ م .

#### صدر للمؤلف:

- \* التفكير عند أثمة الفكر الإسلامي
- أبو حنيفة ، مالك ، الشافعي ، ابن حنبل ، ابن حزم
  - \* تأليف : صبرى الأشوح ٠.
- \* يطلب من : مكتبة وهبة ، ١٤ ش الجمهورية ، عابدين
  - القاهرة ٠ ت ٧٤٧٠ ٣٧١
  - \* الطبعة الأولى سنة ١٩٩٧.

# فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضــوع                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣      | مقدمةمقدمة                                                          |
| ٨      | تمهيل تمهيل                                                         |
|        | الباب الأول: تاريخ القراءات                                         |
| 14     | ** الفصل الأول: القرآن والقراءات                                    |
| ١٤     | * جدل حول إشكالية العلاقة بين القرآن والقراءات القرآنية             |
| ١٤     | ــ رای د ، محیسن ، وتعقیب د ، شعبان                                 |
| 17     | ــ رأى د ، نصر أبو زيد ، وتعقيب المؤلف                              |
| 19     | - رأى د · عبد الصبور شاهين                                          |
| 22     | ــ تصور افتراضي لحل الإشكالية                                       |
| 7 &    | ــ مفهوم القراءات عند الداني وابن الجزري                            |
| **     | * مثال لاختلاف القرَّاء في سورة الفاتحة مما هو جزء من الأحرف السبعة |
|        | ــ اختلاف القرَّاء في سورة الفاتحة ، مما قرأت به ، ويوافق خط        |
| **     | المصحفا                                                             |
|        | - اختلاف الائمة المشهورين غير السبعة في سورة الفاتحة مما يوافق      |
| 77     | المصحف                                                              |
|        | ــ اختلاف الائمة المشهورين غير السبعة مما يخالف خط                  |
| ٣١     | المصحف ، فلا يقرأ به                                                |
|        | * ما روى عن الرسول عَلِيُّ من القرآن فهو كمصحفه ( ملك / مالك        |
| 40     | يوم الدين )                                                         |
| 40     | _ نص الأخبار المروية عن كتاب المصاحف للسجستاني                      |

| الصف | 4 | الموضــوع |  |
|------|---|-----------|--|
|      |   |           |  |

| ٣٨  | تعقیب ونداء                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤١  | ** الفصل الثانى : علامات في تاريخ القراءات                                 |
| ٤١  | * اختلاف الأئمة في مقاييس القراءة المقبولة                                 |
| ٤٢  | - ابن الجزري واشتراط التواتر                                               |
| 10  | <ul> <li>مكى بن أبى طالب والاكتفاء بصحة السند</li></ul>                    |
| 23  | <ul> <li>ابن الجزرى وفتوى تواتر القراءات العشر</li> </ul>                  |
| ٤٩  | * المصحف الإمام ٠٠٠ والإجماع ٣٠ هـ                                         |
| ٤٩  | <u> </u>                                                                   |
| 01  | - أحاديث وردت عن ابن مسعود بشأن المصحف العثماني                            |
| ٥٢  | - دور المصحف العثماني في القراءات                                          |
| ٥٣  | - المصحف العثماني وعبقرية « إجماع الرأي العام »                            |
| 70  | - المصحف العثماني نقلة حضارية كبرى                                         |
| ٥٧  | _ الخلاصة                                                                  |
| ٦.  | * سبعة ابن مجاهد سنة ٣٠٠ هـ                                                |
|     | - تكاثر القراءات بعد المصحف الإمام حتى بلغت نحو خمسين                      |
| ٦.  | قراءة                                                                      |
|     | <ul> <li>أزمة القراءات على عصر ابن مجاهد سنة ٣٠٠ هـ ، ابن شنبوذ</li> </ul> |
| 75  | — ابن مقسم العطار                                                          |
| ٦٤  | - دور ابن مجاهد في التصدي للأزمة                                           |
| ٦٦  | - فلسفة ابن مجاهد في اختيار القرَّاء السبعة                                |
| ٨٢  | - ابن مجاهد وعبقرية التناغم مع اتجاهات الرأي العام                         |
| ٧١  | - سبعة ابن مجاهد،هم أئمة القراءة باختيار الناس                             |
| PAY | ( ١٩ ـ عبقرية القراءات القرآنية )                                          |

| الصفحة | الموضــوع                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢     | - أحاديث وردت عن ابن مجاهد فيما يخص القرَّاء السبعة                         |
| ٧٢     | نافع ٠٠٠ مقرىء المدينة                                                      |
| ٧٣     | ابن کثیر ۰۰۰ مقریء مکة                                                      |
| ٧٤     | أبو عمرو ٠٠٠ مقرىء البصرة مقرىء البصرة                                      |
| ٧٥     | ابن عامر ۰۰۰ مقریء الشام                                                    |
| ٧٥     | عاصم ٠٠٠ مقرىء الكوفة                                                       |
| VV     | حمزة ٠٠٠ مقرىء الكوفة                                                       |
| ٧٩     | الكسائي ٠٠٠ مقرىء الكوفة                                                    |
| ٧٩     | _ فكرة « الشهرة » عند ابن مجاهد                                             |
| ٨٠     | ــ فكرة « التواتر » عند ابن مجاهد                                           |
|        | ، ابن الجزرى ٠٠٠ العشرة متواترة معلومة من الدين بالضرورة                    |
| ۸١     | سينة ، ٨٠ هـ                                                                |
| ۸١     | _ مقدمة                                                                     |
| ٨٤     | ـ أزمة القراءات على عصر ابن الجزرى                                          |
| ٨٥     | ـ لغة الحطاب عند ابن الجزرى                                                 |
| ۸۷     | القراءة : فرش وأصول                                                         |
| ٨٨     | _ معركة (ابن الجزري - ابن الحاجب) وتواتر الفرش دون الأصول                   |
| 91     | <ul> <li>معركة ( ابن الجزرى – أبى شامة ) وتواتر المتفق عليه فقط.</li> </ul> |
| 97     | ـ تراجع ابن الجزري عن شرط التواتر                                           |
|        | ـ اعتراض د ۰ شعبان علی تراجع ابن الجزری                                     |
| 9 2    | ــ تعقیب علی رأی د ۰ شعبان علی رأی                                          |

| الصفحة | الموضــوع                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ۹٦ :   | – القياس في القراءات القرآنية                              |
| 99     | ـ خاتمة                                                    |
| ٠٠,٠,٠ | ـ اعتقد ٠٠ واميل ٠٠ وارجح ٠٠ واوافق ٠٠ ولا إدرى            |
| ١.٩    | ** الفصل الثالث : مفهوم الآختيار في القراءات               |
| 111,   | * اختيار القراءة عند القرَّاء                              |
| 111    | * اختيار القرَّاء عند ابن مجاهد وابن الجزري                |
| ۱۱۲    | * الاختيار بين القرَّاء والقراءات عند مكى بن أبي طالب      |
| 118    | * اختيار مرفوض بسبب اللغة                                  |
| 110    | * اختيار مرفوض بسبب رسم الكلمات بالمصحِفِ العثماني         |
| 711    | * اختيار مرفوض بسبب السند                                  |
| 1,17   | * مفاضلة بعض أثمة الفقه الإسلامي بين القرَّاعِ             |
| 711    | ــ الإمام مالك                                             |
| 711    | - الإمام أحمد بن حنبل                                      |
| 117    | * مفهوم الاختيار عند ابن الجزري                            |
| 114    | * رأى عمر بن الخطاب في اختيار أبي بن كعب                   |
| 114    | * رأى نافع مقرىء المدينة في اختيار أبي عمرو مقرىء البصرة   |
| 119    | * رأى أبو عمرو مقرىء البصرة في اختيار الكسائي مقرىء الكوفة |
| 119    | * ابن مجاهد يصف قراءتي أبي عمرو والكسائي بانهما « اختيار » |
| ١٢٠    | * ابن الجزري يصف قراءة خلف العاشر بأنها « اختيار »         |
| ١٢.    | * الداني يصف قراءة يعقوب بأنها « اختيار »                  |

| الصفحة | الموضــوع                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.    | * الرازي يطلق لفظ ( الاختيارات ) على القراءات                                                                               |
| ۱۲۱    | * اختيار اللهجات في القراءات                                                                                                |
| 177    | * أمثلة لظواهر لهجية هابطة                                                                                                  |
| 177    | — عنعنة تميم                                                                                                                |
| 177    | <ul><li>کشکشة أسد</li></ul>                                                                                                 |
| ۱۲۲    | – شنشنة اليَمن                                                                                                              |
| 177    | - استنطاء هذيل                                                                                                              |
| ۱۲۳    | * آراء الصحابة فيما يخص اللهجات                                                                                             |
| 177    | * إِدغام تميم كان اختيارًا لابي عمرو                                                                                        |
| ١٢٧    | * عاصم ٠٠٠ قارىء اختار ألا يختار ، وحفص روى عنه بلا اختيار                                                                  |
| 1771   | * نافع يختار لنفسه ، ولا يختار لغيره                                                                                        |
|        | الباب الثاني : اتجاهات القرَّاء                                                                                             |
| 100    | ** الفصل الرابع: أشهر المقرئين من الصحابة والتابعين                                                                         |
| ١٣٧    | * المبعوثون بنسخ المصحف الإمام إلى الأمصار                                                                                  |
| 189    | * المشهورون من الصحابة بالقراءة                                                                                             |
| 1 \$ 1 | * رواة القراءات الشاذة من الصحابة                                                                                           |
| 1 2 7  | * هل حفظ جميع الصحابة كل القرآن على عهد النبي على الصحابة كل القرآن على عهد النبي على الما الما الما الما الما الما الما ال |
| 1 80   | * شبهة الحقت بابن مسعود                                                                                                     |
| 120    | * الصحابة الذين انتهت إليهم القراءات السبع                                                                                  |
| 187    | * أين ابن مسعود من رواية حفص عن عاصم ؟                                                                                      |
| 10.    | * المشهورون من التابعين بإقراء القرآن                                                                                       |

| الصفحة | الموضــوع                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 101    | * تابعو التابعين من القرَّاء                               |
| 107    | * رواة القراءات الشاذة من التابعين وتابعيهم وأئمة القرَّاء |
| 107    | - أصحاب القراءات الأربع التي تلى العشر                     |
| 104    | ــ رواة الشواذ عمومًا من التابعين وتابعيهم                 |
| 107    | <b>ــ تعقیب</b>                                            |
| 109    | ** الفصل الخامس: وقفة واجبة عند علوم الحديث                |
| 171    | * الحديث المرسل اصطلاحًا                                   |
| 177    | * حكم مرسل الصحابي                                         |
| 177    | * المدلِّس                                                 |
| 177    | * أقسام التدليس*                                           |
| 177    | - تدليس الإسناد                                            |
| ۱۲۳    | – تدليس التسوية                                            |
| 371    | - تدليس الشيوخ                                             |
| 170    | * الجرح والتعديل                                           |
| 177    | - مراتب التعديل                                            |
| 477    | - حكم مراتب التعديل                                        |
| 177    | – مراتب الجرح                                              |
| 179    | - حكم مراتب الجرح                                          |
| ۱۷۳    | * تعقیب                                                    |
| 175    | _ من اشتهر بالتدليس: الأعمش والحسن البصرى                  |
| ۱۷۳    | - من اشتهر باختيار خالف فيه العامة                         |

| الصفحة    | الموضــوع                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 140       | – التدليس ، بين المفهوم الاصطلاحي والمفهوم الدارج                  |
| ١٧٨       | - آبي بن كعب ، أحد ضحايا التعتيم                                   |
| ۱۸۱       | ** الفصل السادس: اتجاهات القرّاء الأربعة عشر – دراسة استطلاعية.    |
| ۱۸۳       | * أسس تحديد الاتجاهات كما تبنتها الدراسة                           |
| ۱۸٤       | * ارتباط كل قارىء بباقي القراء الأربعة عشر ، فرشا وأصولا           |
| ۱۸٤       | - أبو جعفر ٠٠ مقرىء المدينة ٠٠ ترجمته واتجاهاته                    |
| ۲۸۱       | - نافع ٠٠ مقرىء المدينة ٠٠ ترجمته واتجاهاته                        |
| ۱۸۸       | - ابن کثیر ۰۰ مقریء مکة ۰۰ ترجمته واتجاهاته                        |
| 19.       | - ابن محیصن ۰۰ مقریء مکه ۰۰ ترجمته واتجاهاته                       |
| 197       | - الحسن البصري ٠٠ ترجمته واتجاهاته                                 |
| 198       | <ul> <li>أبو عمرو ٠٠ مقرىء البصرة ٠٠ ترجمته واتجاهاته</li> </ul>   |
| 197       | <ul> <li>اليزيدى ٠٠ مقرىء البصرة ٠٠ ترجمته واتجاهاته</li> </ul>    |
| 194       | - يعقوب · · مقرىء البصرة · · ترجمته واتجاهاته                      |
| ۲.,       | – ابن عامر ۰۰ مقریء الشام ۰۰ ترجمته واتجاهاته                      |
| 7 • 7     | - الأعمش ٠٠ مقرىء الكوفة ٠٠ ترجمته واتجاهاته                       |
| 4 . 2     | - حمزة ٠٠ مقرىء الكوفة ٠٠ ترجمته واتجاهاته                         |
| 7.7       | <ul> <li>الكسائى ٠٠ مقرىء الكوفة ٠٠ ترجمته واتجاهاته</li> </ul>    |
| ۲.۸       | - خلف ٠٠ مقرىء الكوفة ٠٠ ترجمته واتجاهاته                          |
| ۲1.       | - شعبة ٠٠ راوى قراءة عاصم ٠٠ ترجمته واتجاهاته                      |
| 717       | <ul> <li>حفص ۰۰ راوی قراءة عاصم ۰۰ ترجمته واتجاهاته</li> </ul>     |
| 317       | - عاصم · · قارىء الكوفة · · ترجمته واتجاهاته                       |
|           | * اتجاهات كل من مدارس القراءات نحو اختيارات باقى القرَّاء بالأمصار |
| 7 2 9     | فرشا وأصولاً                                                       |
| Yo.       | - مدرسة المدينة أصولاً                                             |
|           | - مدرسة المدينة فرشًا                                              |
| 707       |                                                                    |
| 405       | - مدرسة مكة أصولاً                                                 |
| 401       | - مدرسة مكة فرشًا··············                                    |
| <b>70</b> | - مدرسة البصرة أصولاً                                              |

| الصفحة | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| 77.    | - مدرسة البصرة فرشًا                 |
| 777    | - مدرسة الكوفة أصولاً                |
|        | <ul><li>مدرسة الكوفة فرشًا</li></ul> |
|        | - مدرسة عاصم أصولاً                  |
|        | - مدرسة عاصم فرشًا                   |
| ۲۸.    | * خاتمة الكتاب                       |
| 740    | * قائمة المراجع                      |
| 7.4.4  | * الفهرس *                           |
| \/\/   | * فهرس الأشكال                       |

## فهرس الأشكال

| یا | غ- | الصا |  |
|----|----|------|--|
|    |    |      |  |

| ۱۷٠ | شكل ( 1 ) يوضح حكم مراتب الجرح والتعديل                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | شكل (ب) يوضح حكم القرَّاء بالشاذ وهم الأربعة التالية للعشر ،                    |
| ۱۷۱ | على ضوء مراتب الجرح والتعديل                                                    |
|     | شكل (ج) يوضح حكم من قرأ بالأحرف الشاذة خارج القرَّاء الأربعة                    |
| 177 | عشر على ضوء مرآتب الجرح والتعديل                                                |
| ١٨٥ | شكّل (١) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين أبي جعفر والقرّاء الأربعة عشر |
|     | شكل (٢) يوضع معامل الارتباط في الفرش والأصول بين نافع                           |
| ۱۸۷ | والقرّاء الأربعة عشروالقرّاء الأربعة عشر.                                       |
|     | شكيل (٣) يوضع معامل الارتباط في الفرش والاصول بين ابن كثير                      |
| ١٨٩ | والقرّاء الأربعة عشر                                                            |
|     | شكل(٤) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين ابن محيصن                       |
| 191 | والقرآء الأربعة عشر                                                             |
| ۱۹۳ | سكل (8) يوطيع معامل الروبود في العرس والقراء الأربعة عشر                        |
|     | شكل (٦) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين أبي عمرو                       |
| 190 | والقراء الأربعة عشر                                                             |
|     | شكل (٧) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين اليزيدي                        |
| 197 | والقراء الأربعة عشر                                                             |
|     | شكل (٨) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين يعقوب                          |
| 199 | والقرّاء الأربعة عشر                                                            |
| ۲.۱ | شكل (٩) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين ابن عامر والقرَّاء الاربعة عشر |

| ۲۰۳   | شكل (١٠) يوضح معامل الارتباط في الفرش والأصول بين الاعمش والقرَّاء الأربعة عشر               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 1 | ·····                                                                                        |
|       | شكل (١١) يوضح معامل الارتباط في الفرش والاصول بين حمزة والقرّاء الأربعة عشر                  |
| 7.0   |                                                                                              |
|       | شكل (١٢) يوضح معامل الارتباط في الفرش والاصول بين الكسائي والقرّاء الاربعة عشر               |
| ۲٠٧   |                                                                                              |
|       | شكل (١٣) يوضع معامل الارتباط في الفرش والاصول بين خلف والقرّاء الأربعة عشر                   |
| ۲٠٩   | ·                                                                                            |
| 711   | شكل (١٤) يوضح معامل الارتباط في الفرش والاصول بين شعبة والقرّاء الأربعة عشر                  |
|       | شكل (١٥) يوضح معامل الارتباط في الفرش والاصول بين حفص                                        |
| 414   |                                                                                              |
|       | شكل (١٦) يوضح تباين الارتباط على الاصول والفرش واتجاهات<br>أبي جعفر نحو القرَّاء الاربعة عشز |
| 414   | أبي جعفر نحو القراء الأربعة عشز                                                              |
|       | شكل (١٧) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات فافع نحم القرَّاء الأربعة عشر        |
| 414   |                                                                                              |
|       | شكل (١٨) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                                      |
| 111   | به خلیر عمو انظراء اد ربعه عشر                                                               |
|       | شكل (١٩) يوضح تباين الارتباط على الاصول والفرش واتجاهات                                      |
| 777   | ابن محيصن نحو القرَّاء الأربعة عشر                                                           |
| 770   | شكل (٢٠) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات الحسن نحو القرَّاء الأربعة عشر       |
| 110   |                                                                                              |
| 777   | شكل (٢١) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات<br>أبي عمرو نحو القراء الاربعة عشر   |
| 117   | شكل (٢٢) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                                      |
| 779   | اليزيدي نحو القراء الأربعة عشر                                                               |
|       |                                                                                              |

| ۲۳۱              | شكل (٢٣) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | يعقوب نحو القرّاء الأربعة عشرشكل (٢٤) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                              |
| ۲۳۳              | بن عامر نحو القراء الأوبعة عشر                                                                                    |
| 770              | شكل (٢٥) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                                                           |
| ,1,0             | الاعمش نحو القرّاء الأربعة عشر                                                                                    |
| ۲۳۷              | حمزة نحو القرّاء الأربعة عشر                                                                                      |
|                  | شكل (٢٧) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                                                           |
| 739              | الكسائى نحو القرّاء الأربعة عشر الكسائى نحو القرّاء الأربعة عشر الكسائى نحو القرش واتجاهات الأصول والفرش واتجاهات |
| 7 2 1            | خلف نهحو القراء الأربعة عشر                                                                                       |
|                  | شكل (٢٩) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات                                                           |
| 727              | شعبة نحو القراء الأربعة عشر                                                                                       |
| 710              | شكل (٣٠) يوضح تباين الارتباط على الاصول والفرش واتجاهات حفص نحو القرَّاء الاربعة عشر                              |
| 717              | شكل ( ٣١) يوضح مراتب شهرة القرَّاء في فرش الحروف                                                                  |
| 717              | شكل (٣٢) يوضح مراتب شهرة القرَّاء في أصول القراءة                                                                 |
|                  | شكل (٣٣) يوضح تفوق اتفاق القرَّاء في الفرش على اتفاقهم في                                                         |
| <b>Y &amp; A</b> | الأصولشكل (٣٤) يوضح اتجاهات المدنيين نحو اختيارات باقى القرّاء في                                                 |
| 101              | الأصول الأصول الما يوطيع المجالات الما الما الما الما الما الما الما                                              |
|                  | شكل (٣٥) يوضح اتجاهات المدنيين نحو اختيارات باقى القرَّاء في                                                      |
| 707              | الفرش اقراء الكريد اندارة التألية                                                                                 |
| <b>700</b>       | شكل (٣٦) يوضح اتجاهات المكيين نحو اختيارات باقى القرَّاء في الأصول                                                |

|            | شكل (٣٧) يوضع اتجاهات المكيين نحو اختيارات باقى القرّاء في    |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Y0Y        | الفرش                                                         |
|            | شكل (٣٨) يوضح اتجاهات البصريين نحو اختيارات باقى القرَّاء في  |
| 409        | الأصولالأصول                                                  |
|            | شكل (٣٩) يوضح اتجاهات البصريين نحو اختيارات باقى القرَّاء في  |
| 171        | الفرشالفرش                                                    |
|            | شكل (٤٠) يوضع اتجاهات الكوفيين نحو اختيارات باقى القرَّاء في  |
| 777        | الاصول                                                        |
| :          | شكل (٤١) يوضع اتجاهات الكوفيين نحو اختيارات باقى القرَّاء في  |
| 770        | الفرشالفرش                                                    |
|            | شكل (٤٢) يوضع اتجاهات (حفص - شعبة ) نحو اختيارات باقى         |
| 777        | القراء في الأصولالله القراء في الأصول.                        |
|            | شكل (٤٣) يوضع اتجاهات (حفص - شعبة ) نحو اختيارات باقى         |
| 779        | القراء في الفرشالفرشالقراء في الفرش                           |
|            | شكل (٤٤) يوضح اتجاه مدرسة المدينة بالنسبة لباقى مدارس الأمصار |
| ۲۷.        | _ فرشاً وأصولاً                                               |
|            | شكل ( ٤٥ ) يوضح اتجاه مدرسة مكة بالنسبة لباقى مدارس الأمصار - |
| <b>۲۷۱</b> | قرشا وأصولا                                                   |
|            | شكل (٤٦) يوضع اتجاه مدرسة البصرة بالنسبة لباقى مدارس          |
| 777        | الأمصار - فرشا وأصولا                                         |
|            | شكل (٤٧) يُوضِع اتجاه مدرسة الحسن البصرى بالنسبة لباقى مدارس  |
| 777        | الأمصار - فرشًا وأصولاً المصار - فرشًا وأصولاً                |

|                                              | شكل (٤٨) يوضح اتجاه مدرسة يعقوب بالنسبة لباقى مدارس            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 475                                          | الامصار ــ فرشًا وأصولاًالامصار ــ فرشًا وأصولاً               |
|                                              | شكل ( ٤٩) يوضح اتجاه قارىء الشام بالنسبة لباقى مدارس الامصار - |
| 770                                          | فرشًا وأصولاً                                                  |
|                                              | شكل (٥٠) يوضع اتجاه مدرسة الكوفة بالنسبة لباقى مدارس           |
| 777                                          | الأمصار_فرشًا وأصولاً                                          |
|                                              | شكِل (١٥) يوضح اتجاه قراءة عاصم بالنسبة لباقى مدارس الأمصار -  |
| <b>Y                                    </b> | فرشًا وأصولاً                                                  |
|                                              | شكل (٥٢) يوضع ترتيب مدارس القراءة بالأمصار على مقياس           |
| ۲۷۸                                          | الاشتهارا                                                      |
|                                              | شكل (٥٣) يوضح إتجاهات مدارس القراءة نحو اختيارات المدارس       |
| 444                                          | الاخرى ، فرشًا وأصولًا                                         |
| <b>7</b>                                     | الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس                                       |
| 797                                          | فهرس الأشكالفهرس الأشكال                                       |

| 1994/1-997          | رقم الايسداع   |
|---------------------|----------------|
| 077 10 6721 5       | I.S.B.N        |
| 977 - 19 - 6721 - 5 | الترقيم الدولي |